كاراكتاكوس

تورة العراق

ترجت خیری حماد

منشوران المكنب لعالمي للنأ ليف والترجم - بيوت

ص . ب : ۲۲٤٠

### توطئة المترجم

عن لي ، عندما قرأت هذا الكتاب ، ان انقله الى العربية ، لاطلع ابناء قومي ، على ما يراه كاتب غربي منصف ، في مشا كلنا السياسية والاقتصادية والاجتاعية ، من آراء وعيوب، وما يراه على ضوء تجرده وانصافه ، من مسؤولية تقع على سياسة بلاده انجلترا ، وحلفائها في الغرب ، وفي مقدمتهم امريكا ، وفي خلق هذه المشاكل ، وتجسيدها ، والعمل للابقاء عليها وتغذيتها ، بدلاً من تقديم العون والمساعدة لحلها والقضاء عليها .

والكتاب بالاضافة الى واقعيته وتجرده ، وتحدثه عن الحقائق ، وهزئه بالخيالات والانطباعات التي يحملها الغرب عن الشرق ، درس عميق ودقيق لمشاكل العرب عامة والعراق خاصة فيه الكثير من سبر الاعماق ، بحثاً عن جذورها واصولها ، واستقصاء الحقائق من مصادرها الحقيقية لا من منابعها للزيفة التي كثيراً ما يلجأ اليها كتاب الغرب ، في كل ما يضعون من صور ومؤلفات عن الشرق واوضاعه ومشاكله ، في الماضي والحاضر والمستقبل .

ولعل عنصر الصراحة في هـذا الكتاب ، وهو ما سيراه القارى، بنفسه عندما يطالعه بامعان وتبصر ، لا سيا وقد راعيت الامانة والدقة في النقل والترجمة ، هو الذي يجعل له قيمة علمية بارزة بالاضافة الى الاهمية التي اشرت اليها في هذه التوطئة والنابعة من التجرد والعمق في الدراسة فالمؤلف يتوخى الحقائق ويجمعها ثم يسردها في قالب علمي صريح ، مستعيناً بالنظريات العلمية والاجتاعية والاقتصادية ، لينفذ منها الى الآراء التي يود اعلانها ، حتى ولو كان في هذا الاعلان بعض الاساءة الى بلاده وسياستها الاستعارية الطويلة المدى تجاه

الشرق العربي .

وكاراكتاكوس، وهو الاسم المستعار الذي يطلقه المؤلف على نفسه في كتاباته الاسبوعية في مجلة الاوبزرفر البريطانية المستقلة الواسعة الانتشار له مكانة بارزة في عالم الصحافة البريطانية نظراً لما عرف عن صاحبه من عرض واقعي لاحداث العالم، وصدى في نفوس قرائه الذين يعدون بالملايين فالمؤلف ، شخصية صحفية بريطانية عرفت بتجوالها الواسع في الشرق ، ودراستها لمشاكله واوضاعه ، واتصالاتها الواسعة بالرأي العام العربي في مختلف طبقاته واتجاهاته .

ان هذا الكتباب مجموعة من الحقائق والدراسات ، وضعت في قالب صريح ومجرد وكلي امل ان تلذ القارىء مطالعته بعد الفراغ من تلاوته .

خيري حاد

#### مقدمة المؤلف

يتناول هذا الكتاب صراعات فكرية ، لا بين آراء الافراد ومعتقداتهم ، بل بين الافكار الشائعة بين شعوب أمتين ، ومن الواضح الجلي لكل انسان ، ان السياسة البريطانية في الشرق الاوسط قد منيت بسلسلة من الهزائم والفشل ، بعضها بلغ حد الكوارث ، في السنوات التي تلت الحرب الماضية واني لأعتقد ان هذه الهزائم نجمت عن عدم فهم قادتنا للشرق الاوسط والا لما قدر لها ان تقع . ففي العراق مثلاً وهي البلاد التي اعرفها معرفة شخصية وثيقة ، اهملت السياسة البريطانية عن سابق تصميم واصرار ، آراء المثقفين العراقيين . وان غرضي من هذا الكتاب ، هو ان احاول ابراز حقيقة واقعة ، وهي ان هذه الآراء ، التي كان من السهل على اي امرىء مستعد للاستاع الى الاشخاص العاديين وتفهمهم ، اكتشافها ، كانت السبب الحقيقي في ثورة العراق في تموز عام ١٩٥٨ .

وبعض الوقائع التي اسردها في هذا الكتاب، قد جرى التوثق منها وتحقيقها مرة وثانية اما البعض الآخر ، فقد كانت من الشائعات وقد نعتها بهذا النعت الصادق . وسواء أكانت صادقة ، او مبالغ فيها او كاذبة ، فهذا لا يعنينا في قليل او كثير ، لكنها في الوقت نفسه تعبير عما يعتقده العراقيون ، وهذا ما استطيع الجزم من معرفتي الشخصية ، وسواء أصدقت هذه الشائعات او كذبت فانها تفسر للرأي العام الذي يشرح بدوره الثورة التي وقعت . ومن اللازم اللازب ان نفهم ما حدث وما قد سيحدث ، اذا اردنا في المستقبل اتباع سياسة يقدر لها النجاح ، على ان نستقي هذه السياسة من الرأي العام .

وسأحاول في القسم الاول من الكتاب وصف العهد البائد في العراق كا يراه العراقيون انفسهم وكل ما سأذكره في هذا القسم كان عقيدة عند العراقيين في صيف ١٩٥٨ اي قبيل قيام الثورة وهو ما سيفسر سبب قيامها والشكل الذي حدثت فيه . اما في القسم الثاني فسأحاول وصف الموقف البريطاني من العهد البائد ومن معارضيه ، وشرح العوامل التي أدت الى تجاهلنا الرأي العام الذي اثبت دوره الحاسم في ما وقع . وفي القسم الثالث سأستهدف تبيان ان الثورة عندما حدثت جاءت تعبيراً عن الآراء التي تبلورت ونضجت قبل وقوعها وان كل ما حدث كان امراً متوقعاً لدى كل مطلع على هذه الآراء . وبوصفي رجلا عشت هذه الحقبة في بغداد عن كثب استطيع الجزم بصحة وبوصفي رجلا عشت هذه الحقبة في بغداد عن كثب استطيع الجزم بصحة ما اقول . وفي الجزء الاخير من كتابي سأقول اننا سننتقل من خيبة الى اخرى ، ومن فشل الى فشل ، الا اذا تعلمنا ان نأخذ في اعتبارنا وحسابنا حقائق الرأي العام العربي . وقد تعجبنا هذه الحقائق او قد لا نستسيغها لكن هدا امر ثانوي ، فعلينا اذا توخينا اتباع سياسة تخدم مصالحنا ان نواجه الحقيقة ونطور شياستنا على ضوئها .

وكل ما اطلبه من قارى، هذا الكتاب ، ان يشرع في قراءته وقد اخذ بعين الاعتبار ، ان العراقيين وجميع العرب ، لا يختلفون عن الشعوب الاخرى ، وكثيراً ما نظن انهم يختلفون لان خيالاتنا قد غذتها الكتب والقصص التي قرأناها عنهم منذ طفولتنا ، وكلها تمثل صوراً غير صادقة لعصر مضى وانقضى. ولقد عاش بعض البريطانيين كجنود بين العرب ، ولكنهم لم يختلطوا الا بالشراذم الحقيرة من الطفيليين منهم ، وهي شراذم نجد مثلها عند كل شعب . وقد يكون من الصحيح بمكان ان يقال ان الكثيرين من سكان الارياف في البلاد العربية ما زالوا يعيشون عيشة بدائية يحاولون التخلص منها بطريق او بآخر ، وهو ما نرجوه لهم عن سبيل الاصلاح والتطور . لكن سكان المدن يعيشون كا نعيش ، ويحيون كا نحيا ، وعلى كل فهؤلاء او اولئك لا يشبهون في حال من الاحوال الصور التي تكونت لدينا عنهم من قراءاتنا للكتب او مشاهدتنا للاشرطة

والحياة في جميع انحاء العالم واحدة في المدن . ففي بعض ساعات الازدحام تتعرقل المواصلات وتكتظ الحشود في مواقف الباصات. وفي بغداد ؟ في ايام الجمعة لا السبوت او الآحاد تكتظ الشوارع بالمارة وتخرج الجماهير الحاشدة من دور السينما . وفي الامسيات يجلس النــاس حيثًا وجد العشب او الخضرة ، او ينتشرون في الشوارع ذاهبين آيبين . وفي ايام الصيف يستحم الاطفال والرجال في مياه النهر حيث يلهون ويلعبون ويشربون الكوكاكولا . اما في ايام الشتاء فتنتشر عربات الاطعمة الساخنة في كل مكان ، والاطف ال عند خروجهم من المدارس محدثون من الضحيج ما يحدثه نظراؤهم في أي مكان في العالم والعراقيون لا يلعبون الكريكت ولكنهم يلعبون كرة القدم. ويجلس الناس في المقاهي ، وقد انتشرت اصوات الراديو في كل مكان تبث الاغاني والاخبار . ويهتم العراقيون بميا نهتم به نحن من مشاكل كالوظائف والضرائب والاجور والعطل والشراء بالتقسيط ، ويدرس الشبان كل شيء ليتثقفوا وليتجادلوا في شؤون السياسة وقضايا الفلسفة والفن والفرق الكبير بيننــــا وبينهم ، انهم اكثر ايماناً منا بالعمل السياسي وبامكانهم تحسين مستقبلهم ، فالمجالات امامهم واسعة في التقدم الفني . لكنهم في الحقيقة لا يختلفون عنا مطلقاً فالفروق التي تبدو في البداية ، لا تلبث ان تظهر تافهة لا أهمية لها . فالراديو يبث انغاماً تختلف عن موسيقانا ، وكتابتهم الايجدية وطعامهم يختلفان عن كتابتنا وطعامنا لكن الموسيقي والكلمات والغذاء كلها تعني لهم ما تعنيه لنا.ولن يكون في استطاعتنا فهم الشرق الاوسط ، اذا ما فكرنا بان العرب يختلفون عنا . انهم مثلنا ولكن لهم تاريخًا يختلف عن تاريخنا ولهم اوضاعًا تختلف عن اوضاعنا وعلينا ان نتخيل ما كنا سنشعر به أو نسلكه فيما لو كنا في موقفهم ووضعهم .

وليست لدي الرغبة ، في ان الحق بأي كان بعض الأذى ، ولذا تجنبت قدر المستطاع ذكر الاشخاص بأسمائهم . ولكني ليس في مكنتي ، ان اتجاهل جميع

الأسماء ولا سيا تلك البارزة في تاريخ العراق المعاصر . وإذا سبب ذكري لها بعض الألم ، لاقربائهم ، فيؤسفني ذلك ، وان كنت اعتقد ان عليهم ان يذكروا ما لحق بالكثيرين من اذى ، كانوا هم أعجز عن دفعه او حتى الاعتراض عليه . وان هدفي في ما اكتبه ، المساعدة الى حد ما في تجنب ما وقع ، اذا تمكنت من اقناع قرائي بقبول نتائج المعلومات التي اسردها عليهم في هذا الكتاب .



Later Andrews of the Control of the

الباب الاول

ماذا فكر العراقيون



#### مذكرة ايضاحية عن الباب الاول

لا يحاول هذا الفصل اعطاء صورة علمية عن العراق في عهد نوري السعيد ، كما انه ليس تقريراً صحفياً مسهباً عن هذا العهد ، لكنه وصف للوضع كما كان العراقيون يرونه لانفسهم وهذا لا يعني ان الصورة التي يعطيها كاذبة ، بل على العكس ، هي اقرب الى الحقيقة من اية صورة يمكن لاجنبي ان يرسمها. فالقليلون منا في مكنتهم أن يعطوا صورة مدعومة بالأرقام عن الوضع في بلادنا إلى أي بحاثة اجنبي. والقليلون منا يحفظون التفاصيل في ادمغتهم أو الوثائق في خزائنهم لدعم الآراء التي نبني علمها احكامنا السماسمة او تعلىقاتنا على الانماء الموممة او قراراتنا في الاتجاه الذي نسير علمه في الانتخابات ، وهذا لا يعني اننا غير مطلعین ، أو اننا نبنی آراءنا دون مستندات او براهین، او اننا لا نعرف الكثیر عن بلادنا . فالكثير من الحقائق والوقائع قد امتصتها عقولنا ٬ ومعرفتنا الشاملة الجامعة للبلاد التي عشنا فيها منذ طفولتنا تجعلنا في موقف يمكننا من اصدار الاحكام الصادقة التي قد لا يستطيع الغريب الوصول اليها مهما اوتي من الذكاء والنباهة والتجرد والعطف . وكغريب عن العراق ، لم احاول في هذا الفصل تصوير الانطباعات الشخصية التي احس بها بل سرد ما فكر به العراقمون انفسهم ، العاديون منهم ، لا المتطرفون أو السياسيون وأبناء الطبقة الوسطى لا الثرية أو المدقعة . وقد حاولت تجنب آراء الاثرياء جـــداً او القريبين منهم لتحيزهم الى العهد البائد الذي كانوا ينتفعون منه ، كما حاولت تجنب آراء الفقراء جداً لانهم كانوا غير مطلعين على الامور وإن كانت غالبيتهم متحدة في الرغبة في حدوث تبدل جذري . أما رأي الطبقة الوسطى فكانت مجمعة كل الاجماع على

ان ثورة ستقع في العراق في وقت ما .

وقد يكون من المفيد جداً تحذير القارىء من نسبة ما سيقرأه في هذا الفصل الى اذاعة القاهرة . ان ما سيقرأه ثمرة تجارب دامت عشر سنوات على الاقل وبعضها يرجع في اصوله الى اسباب ثورة رشيد عالي عام ١٩٤١ . ولا ريب ان كل من عرف العراق قبل عام ١٩٥٦ وقبل ان يبرز عبد الناصر الى عالم السياسة يستطيع التأكيد بان العراق سيقف ضد حلف بغداد وان موقفه من عهد نوري السعيد هو ما كان عليه ، ولم تتعد مهمة اذاعة القاهرة الجهر بما همس به العراقيون لاصدقائهم ومعارفهم .

# القصل لأول

### رأي العراقيين في الملكية

جاء على لسان ملكة سبأ في القرآن الكريم: « ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها ». ولقد جرت عادة رجال القبائل من العراقيين ان يقابلوا ملوكهم بترديد الآيات القرآنية الكريمة حتى قيل ان بعضهم في الايام الاولى من عهد الانتداب ، كانوا يستقبلون ملكهم بالآية السالفة الذكر.

ويعتقد المؤرخون العرب ان الملكية كانت دامًا غريبة عن العقلية العربية . فصحابة الرسول اشتهروا ببساطتهم وبعدهم عن حياة البذخ والترف ، وعلى الرغم من انهم قهروا امبراطوريتين عريقتين فقد آثروا ان يعيشوا كا يعيش فقراء البدو اليوم عن حاجة واملاق . ولا ريب ان المعارضة التي لقيتها أسرة الخلفاء الامويين نجمت عن كره العرب للملكية وهذا ما أمن لثورة عام ٧٥٠ – الثورة العباسية التي الشعبي . وعلى الرغم من ان الخلافة العباسية التي تلت ، والمعروفة عند الغربين بشخص هارون الرشيد ، قد توسعت في الصورة الملكية المتسلسلة ، الا ان الملكية العربية كانت في القرون التي لم تعرف من الحكم المجهوري في العالم الا النزر اليسير تتسم بالحرية والتسامح والتواضع . فعلوك العرب العظام ، كصلاح الدين مثلا ، تسنّموا سدة العرش بمؤهلاتهم الشخصية واستعدادهم . ووراثة العرش لم تكن تنتقل في الغالب عن طريق التسلسل بل واستعدادهم . ووراثة العرش لم تكن تنتقل في الغالب عن طريق التسلسل بل

زيجاتها من الاسر النبيلة بل كان لها مطلق الحرية في التزاوج من عامة الشعب وحتى مع العبيد . ولما جاء عام ١٩٢١ بانتهاء الحكم التركي وجد العراقيون انفسهم ، احراراً بعد ان عاشوا قروناً تحت ظل ملوك لا يمتون اليهم بصلة الجنس او اللغة ومن المحتوم ان هذه الحرية ، لو مكنتهم من حق الاختيار لما اختاروا سلالة ملكية لتحكمهم . وهذه هي النقطة الرئيسية في الخلاف بين ما اعتقد به العرب ، وبين ما اعتقد به الانكليز الذين يرون في اسرتهم المالكة مصدر خير وفائدة .

ولا شك بأن الاعتراف الرئيسي على الملكية هوالامتياز. ففي بريطانية من الشائع التأكيد بأن الخدمات التي يقدمها الملك وغيره من افر ادالا سرة المالكة هي نتيجة العمل الشاق المجمد . وفي بريطانية حيث تم ترويض الملكية منذ عهد بعيد اصبح الشعب قانعاً بالساح للاسرة المالكة بالتمتع بالامتيازات التي بقيت لها . اما في البلاد التي لم تجر فيها عدليات الترويض هذه ، والتي يندر فيها الحديث عن الحدمات العامة للاسرة المالكة ، فان السائلكة ووجودها مرتبطان بالامتيازات التي تتمتع بها . فمن الشائع ان تسمع مصطلحات كهذه «الملكية والديوقراطية» كشيئين منفصلين او « الملكية او الديوقراطية » كشيئين منفصلين و « الملكية او الديوقراطية » كشيئين متناقضين . ويتمتع الماوك بامتيازات تجعلهم طبقة منفصلة عن الشعب . ويلتف حول هؤلاء الملوك اولاً اقرباؤهم ثم اعوانهم ثم افراد حاشيتهم وبطانتهم من الطفيليين الذي غصت بقصصهم ونوادرهم كتب الأدب والتاريخ . وأخيراً يتطلب وجود الملوك نظاماً سياسياً يؤمن لهم الاستمرار والبقاء . وفي عصر الرجل العادي لا نستنكر ظهور رجل عبقري يختلف عنا ، فنمنحه الحب والتبعية والاحترام ولكننا نستنكر رجل عبقري يختلف عنا ، فنمنحه الحب والتبعية والاحترام ولكننا نستنكر علهما بالوراثي ، الذي لا يختلف عنا في شيء ، إلا في الامتيازات التي حصل علها بالوراثة والتسلسل .

 البقاء والحفاظ . وفي استطاعة شعوب اروبا الشمالية ان تقول ان الملكية ، في رأيها ، معقولة ومقبولة على ضوء تجاربها ، ولكن جواب الشعوب الاخرى لها ، ان هذه الملكية غير مقبولة لديها ومعظم الشعوب التي لا تعيش في ملكيات اروبا الشمالية الدستورية ترى ان الملكية من الرواسب المصطنعة في العصور القديمة ، وانه حتى لو فرضنا وجود بعضها على الاسس الدستورية فسبب بقائها ، انها قد خرجت عن معنى الملكية الحقيقية وأصبحت بديلا عما يسمى بالجمهورية . وعلى ضوء هذا الرأي فان الابقاء على ملك دستوري امر لا ضير فيه ولا اذى ، لكن كثيرين من الملوك يبدون كرواسب وبقايا للماضي يحتفظون بتقاليده ومخلف اته ومعتقداته . وقد سميت الملكية في العراق كثيراً « بالاقطاعية » وهو اتهام طالما وجه الى ملكيات اخرى في البلقان او في الشرق . وفي ظل نظام كهذا يستند وجه الى ملكيات اخرى في البلقان او في الشرق . وفي ظل نظام كهذا يستند الملوك الى تأييد وتحالف اقلية من اصحاب الاراضي الذين بدورهم يستغلون البلاد الزراعية إلا بقدر ما تتطلبه حاجاتها ومطامعها وليس من شأني في هذا البلاد الزراعية إلا بقدر ما تتطلبه حاجاتها ومطامعها وليس من شأني في هذا الكتاب ان اناقش ما اذا كانت تسمية هذا الوضع بالملكية الاقطاعية تسميدة .

وفي رأي الملايين الذين تبدأ دراستهم للتاريخ الاوروبي عام ١٧٨-الثورة الفرنسية - تسير لفظة الملكية مع الطغيات جنباً الى جنب . وكان الشعب البريطاني يرى هذا الرأي منذ عهد طويل ولكن الاجراءات التي اتبعها هذا الشعب والتي كان أبرزها ما وقع عام ١٦٤٩ ( ثورة كرومويل واعدام شارل الاول ) وعام ١٦٨٨ ( خلع الملك جيمس الثاني ) تجعل هذا الشعب يستغرب اقدام بعض الشعوب على الطفرة وعلى عدم التزام جانب التطور الطبيعي عن طريق سلسلة من القوانين الاصلاحية . لكن الشعوب الاخرى لا تريد ان تحذو حذو البريطانيين وان تسير على نفس طريقهم البطيء ، اذ انها ترى في الملكية وارثا سيئاً للماضي البغيض .

والعرب والمراقيون لا يودون النطلع الى الماضي بتسامح . لقد عاشوا اربعة

14

قرون ونصف في ظل الحكم التركي بمساوئه ومذلاته. وهذه الكراهية التي يحملها العراقي للماضي تجعل نظرته تختلف عن نظرة البريطاني، والقرون المظلمة بالنسبة له، وهي التي انقضت بمذلة وعار، لكنه يرى كايرى البريطاني ان من الواجب ان يثق بشعبه، وهـذه الثقة هي التي تخلق له الامل في المستقبل. ولم تكن اللكية المنبثقـة عن الماضي في يوم من الايام مظهراً من مظاهر طموح العرب المستقبلهم.

ولا شك ان كل من يذكر هذه الحقيقة ثم يندهش بعدها من الشعبية العظيمة التي يتمتع بها جمال عبد الناصر يكون ضعيف الادراك والتصور. ان عبدالناصر من رجال القرن العشرين ، وليس في امكان ايدن نفسه الذي شبهه ويالغرابة من رجال القرن ينكر عليه ذلك ومن المعروف عنه ، وهذا حتى وصدق انه ينتمي الى الطبقة العاملة ، ثم ارتفع منها الى الطبقة الوسطى وان كان ما زال يعيش في بيت متواضع في الضواحي كغيره من العرب من ابناء الطبقة الوسطى في كل بلد عربي ، وانه يوفض الامتياز ويأبى الرشوة والفساد . وكانت اذاعة في كل بلد عربي ، وانه يوفض الامتياز ويأبى الرشوة والفساد . وكانت اذاعة بغداد في العهد البائد كثيراً ما تذبيع اغنية عن البوسطجية للتعريض بعبد الناصر وان اباه كان بوسطجياً . ولم ينس رئيس محكمة الثورة في عهد الجمهورية عند عائمة بعض رجال الاذاعة في العهد البائد ان يشير الى ان هذا التعريض محل فخار لعبد الناصر .

ان عبد الناصر رجل بسيط لا يحب الابهة والعظمة . وقد وصفه البعض لي بانه « نبي عربي جديد » . واني لارى في هذا الوصف ما ينطبق على الحقيقة . والسبب الرئيسي في شهرته خارج بلاده اي مصر ، لا في زعامته السياسية ، او فلسفته ، او قيادته العسكرية بل في انه الرجل الذي استرد للعرب ثقتهم والمانهم ، وهو ليس بالنبي بالمعنى الحرفي للكلمة اي انه يحمل رسالة من الله . ولكنه كالنبي اذ انه اوحى للعرب بالايمان بأن في وسعهم ان يكونوا من ابناء القرن العشرين وان يعملوا ما عمله الغرب . وان في وسعهم ايضاً ان يخلقوا دولة لا تؤمن بالامتيازات او بالرشوة ، وان تسمو في معاملاتها سمواً خلقياً واكثر من

هذا ان في وسعهم ان يحلوا مشاكلهم بأنفسهم وان يديروا شؤونهم بحذق ومهارة لقد اوحى اليهم ان في وسعهم ان يصلوا الى كل ما وصل الســه الغرب وان يحتفظوا فوق ذلك بعروبتهم . ومع ان عبد الناصر يعيش في هذا القرن الا انه يشبه الى حد ما صحابة الرسول في ان العظمة التي وصل اليها لم تصرفه عن بساطته الاصلية . واكثر من هذا فقد تعرض لعدوان الغرب لكن الله كان دائمًا معه ، وخرج من المحنة اقوى مماكان عليه قبلها . والجميع في كل مكان يحسون بالعطف على ضحية العدوان الآثم ، وفي الاسلام يقدس شهداء العدوان وضحاياه . ولا ريب ان ايدن في غزو السويس قد اعطى لعبد الناصر مزايا الشهداء ، مع ثمار النصر الذي حصل عليه ، فأصبح رمزاً للاستقلال الحقيقي الذي توصل اليه العرب بعد عهد طويل كما غدا رمزاً للامل في المستقبل والكرامة في الحاضر. انه الرجل الوحيد البارز الذي انجبته الامة العربية في العصر الحديث الذي تقبله نفوسهم والذي في وسعـــه ان يعمل حقاً وصدقاً على المسرح العالمي . انه المواطن الاول الذي عمل للوحدة العربية التي ستتحقق حتماً مهما جاء بعده من أبطال أبرزتهم ثورة العراق او تبرزهم كفاحات المستقبل. انـــــه سيظل الاول داممًا وسيظل في عيون العرب نبي القومية العربية الحديث حتى بعد ان يزول . وكانت مئات الصور لعبد الناصر تعلق في بيوت العراق وحوانيته كاحدى الصور المقدسة حتى في عهد حكم نوري السعيد ، وعندما كان رجال شرطته يبحثون عن غير الموالين للعهد البائد . كان عبد الناصر رمز الطبقتين الوسطى والدنيا في العراق،وهما الطبقتان اللتان خلقتا الجمهورية .

وفي السنوات الاخيرة للملكية اتبعت اذاعة بغداد طريقة معيبة في الزراية بعبد الناصر وعلى الغربيين الذين تعودوا على الاستاع الى الشكاوى من نغمة الاذاعات المصرية ان يدركوا ان العراقيين ولا سيا المثقفين منهم والذين يحملون شعوراً قوياً بالمسؤولية ، كانوا يرون في اذاعات بغداد مصدر عيب وعار ، لقد كانت بعيدة كل البعد عن السياسة ، اشبه ما تكون بارتداد المرء عن دينه الى ديانة اخرى، مما يدل على ذوق رخيص ودنيء . وقد انتشر هذا الشعور بين جميع

الطبقات ، ولا سيا الطبقات الجاهلة التي تعتمد على الاذاعة اعتاداً كلياً . وعندما كان العراقيون يسافرون الى الخارج كانوا يلقون اللوم على هذه الاذاعات ، لا في الجهورية العربية المتحدة فحسب بل في امارات الخليج ايضاً . وكانوا يحسون برارة النقد ويشعرون بالرغبة في وضع حد لهذا العار وكان هذا الاحساس تجاه عبد الناصر يقابله شعور مضاد كل الضد للعائلة المالكة التي كان افرادها يعيشون عبد الناصر يقابله شعور مضاد كل الضد للعائلة المالكة التي كان افرادها يعيشون في ثراء ورخاء ، ولا يهتمون إلا بمصالح عائلتهم ووراثتهم وحياتهم البوهيمية . وكانت الصورة الايجابية لعبد الناصر تقابلها في اذهان العراقيين صورة سلبية لعائلتهم المالكة .

وكان عبد الناصر في رأي الجميع كرياً وكرياً للفياية مع اعداء العرب المهزومين. فقد أصر على ان يترك فاروق يذهب وشأنه ، دون ان يلحق به اذى ، كما اصر على ان يترك الرعايا البريطانيون المقيمون في مصر يفادرونها عند حرب السويس ، بينا كان زملاؤه يودون اعتقالهم . وعلى النقيض من هذا التسامح كان يبدو عبدالاله ، اكثر افراد الاسرة المالكة العراقية مقيتاً في قلوب العراقيين موصوفا بالقسوة والكراهية . وكانت هذه الصفة اكثر ما تكون وضوحاً في عام ١٩٤١ عندما صادر كل ما كان يملكه رشيد عالي ، وعندما اصر على تنفيذ الاعدام بالضباط الاربعة الذين حملوا السلاح في وجهه . وكان معظم العراقيين من ذوي التفكير السياسي يرون من الامور البديهية ان شعب العراق بأسره قد اشترك في تلك المعركة القصيرة وان القتال لم يقتصر على زمرة ثورية قامت في وجه حاكمها . وبينا يرى الشعب البريطاني ان القيام بعمل ضد التاج خيانة عظمى ، لا يفهم الشعب العراقي هذا المفهوم لانه يعتقد ان التاج وبعض عثليه يكن ان يكونوا كغيرهم خونة للشعب العربي .

والزائرون البريطانيون الذين استمعوا الى ماكان يشعر به العراقيون دون ان يتأثروا باحاسيسهم انفسهم تجاه اسرتهم المالكة كانوا يدركون فوراً ان العراقيين يرون في افراد عائلتهم المالكة ، غرباء مستوردين . وفي الحق ان الاسرة الهاشمية لم يكن لها في العراق اية جذور او اصول . فقد جيء بهم من

الحجاز ، اعطوا تاج العراق كجائزة ترضية ، بعد ان قرر الحلفاء الغربيون حرمانهم من تاج سوريا الذي خططوا للوصول اليه ، كا طردهم عبد العزيز بن سعود فيا بعد من مركزهم الوراثي في الجزيرة العربية . ولا ريب ان الصراع بين الدول الكبرى قد لعب دوراً كبيراً في مجيئهم الى العراق وعلى الرغم من ان فيصل الاول كان يتمتع بسمعة عالية ، فانه واقرباءه لم يكونوا صالحين لاختيارهم لتولي شؤون العراق ، إذ لم يكن ليربطهم بالعراقي اي رابط . ولم يكن وليد الصدفة ان البلاد التي اعطيت في عام ١٩١٩ للانتداب الفرنسي قد وضع لها النظام الملكي . فكلا الامرين قد تم منسجماً مع نظام الحكم في البلدين المنتدبين . وهكذا تمت الصورة على الشكل الآتي : نظام ملكي يفرضه البريطانيون للاسرة الهاشمة الغريبة عن البلاد .

و كهاشميين من ذرية الرسول؛ وهو ادعاء يعودون به الى الحسن اقل حفيدي الرسول اهمية وشأنا ، كانوا يتوقعون ان يلقوا الاحترام والتقديس من المتدينين. وقديماً كان يقال ، ان المصريين اكثر تمسكاً بالدين من الاخلاق ، والعراقيين بالاخلاق اكثر من الدين ، والسوريين لا بهذا ولا بتلك (كذا) . وعلى الرغم من ان هذه الصورة الكاريكاتورية قديمة للغاية إلا ان لها بعض الواقع في عصرنا هذا . إذ على الرغم من ان الكثيرين من العراقيين متحمسون للدين ، فانهم يحكون على زعمائهم من ناحية سلوكهم . وعلى كل حال فان المنزلة الدينية التي يدعيها الهاشميون ليست من الاهمية في الصورة التي تبدو لاول وهلة . فعام ١٩٥٨ يرمز الى الربع الثالث من القرن الرابع عشر للهجرة الاسلامية ، اي الى خمسين جيلا منذ عهد الرسول ، تكاثرت فيها ذريته وسلالته وبين افرادها الغني والفقير والمتوسط والحاكم وكلهم يتمتعون بمنزلة محترمة ولكنهم لا يستطيعون طلب المال والقوة لمجرد انتائهم الى هذا البيت العظيم . وقد يقال ان بعضهم لا يستطيعون اثبات نسبهم ولكن للبعض الآخر من قوة النسب ما يضاهي اصالة البيت الهاشمي من ابناء الملك حسين الذين حاربوا الى جانب لورانس وكوفئوا بعروش في من ابناء الملك حسين الذين حاربوا الى جانب لورانس وكوفئوا بعروش في

الاردن وعلى ضفاف دجلة . وقد تكون نظرة الاجانب وحتى بعض المسيحيين العراقيين الى النسب الهاشمي من الناحية السياسية اكثر جدية من نظرة عامة المسلمين العراقيين ، الذين مع احترامهم الشديد للرسول لا يرضون مطلقاً ان مثله ذريته كل التمثيل .

وكل ماكان العراقيون يتطلعون اليه ، الحكم الصالح الذي يحترم نفسه ، فقبل ظهور عبد الناصر بعهد طويل ، كان العراقيون يقبلون زعامة اي رجل يأتي لهم بالحكم النزيه والاستقلال الصادق وكل من منحهم هذين الامرين كان خليقاً بأن يتلقى ولاءهم واخلاصهم . ولعل رشيد عالي الكيلاني في عام ١٩٤١ خير مثال على هذه الحقيقة . وربما كان غازي بن فيصل الاول مثلا آخر اقل جـــدارة واستحقاقاً . ومن الصعب ان نثبت كثيراً ما عمل غازي لاستقلال العراق ولكن الذي لا مرية فيه ، انه كان يشعر بالتعاسة اثناء دراسته في كلية هارو وكان يتضجر من صلابـــة البريطانيين . وكثيراً ما كنت ترى صورته او تمثاله معلقين في بيوت العديدين من العراقيين غير المتعصبين ، بعد ما ينوف على عشر سنوات من وفاته . لكن هذا اصبح نسياً منسياً بعد الثورة وكان تأثيره قوياً على معاصريه من الشبان الذين هم في مثل سني انا ولعل مأثرته الرئيسية انه قـــد لاقى حتفه بشكل عنيف في حادث سيارة يعتقد أن البريطانيين أو أعوانهم من العراقيين قد افتعلوه ، اما البريطانيون بدورهم فقد نسبوا هذه القصة الى الدعاية الالمانية ولعل القليلين من العراقيين لم يصدقها اذ ان تصديقها لم يكن مقصوراً على اعداء بريطانيا فكثيرون من الافراد الذين ربطوا مصيرهم بمصالح بريطانيا كانوا يرغبون في تصديقها على اساس ان صداقة بريطانيا فعالة وذات نتائج وعداوتها بعيدة وقاسية لا ترحم.

ولقد تبوأ العرش بعد وفاة غازي طفل صغير هو فيصل الثاني. وهنا يبرز في المقدمة رجل قدر له ان يتحكم في تاريخ العراق وتاريخ اسرته الحاكمة جيلين كاملين لا بقوة شخصيته ، بل بفضل مركزه واطهاعه. وقد حكم هذا الرجل مع نوري السعيد العراق حتى نهايتهما ، فقد قدر لهذين الشخصين المكروهين ان يموتا في غضون يومين . وهذا الرجل هو عبد الاله ، ابن عم غازي وشقيتى زوجته

الذي اعلن وصياً وولياً للعهد . فهو خال الملك الطفل ولعل المأثرة الوحيدة في حياته هي حنانه وعطفه على ابن اخته . وقد شب فيصل ليرى في شخص عبد الاله والداً له وليعهد اليه بمهمة الحكم الفعلي .

ولم اسمع قط في حياتي من اي فرد عراقي عادي اي مديح لعبد الاله سوى هذا الحنان ويقال ان سياسياً عراقياً معروفاً بولائه للبيت المالك قال له ذات مرة : « اني على استعداد لان اقذف بنفسي في النار من اجـــل فيصل ولكني لا اقذف بنفسي في الحديقة من اجلك انت » . وكان الناس يرون فيــه الرجل الذي لا تهمه المصلحة العامة مطلقاً وانما تطغى عليه مطامعه وأنانيته الشخصية بحثًا عن الفوائد لنفسه ولعائلته . لا يخضع لأي قانون ، ولا لأي عرف سياسي او اخلاقي . وقد قيل الكثير عن حياته الشخصية وزيجاته الفاشلة فصدق الناس العديد من المبالغات حول هذين الموضوعين ولم يقتصر تصديقها على المعارضين من السياسيين او على رجل الشارع العادي الذي كان يرى فيه رمز الحياة الداعرة . ولعل الذين احتكوا به وعرفوه لم تكن نظرتهم اليه لتختلف عن هذه النظرة . وكثيرون من الرجـــال الاشراف الذين عملوا معه في الايام الاولى لوصايته قد اضطروا فيا بعد الى الوقوف في صف المعارضة ومن ثم قبلوا العزلة السياسية الى ان جاءت الثورة وحررتهم منها وقد حاول احد الوزراء مرة مناقشته ومعارضته في الاجراءات غير القانونية التي كان يتبعها للاستيلاء على الاراضي ، فأبلغه عبد الاله انلا يتوقع العودة الى الوزارة مرة ثانية ، وحقاً فقد اصبح هذا السياسي من المشبوهين الذين يعتقلون في كل مناسبة ويستهدفون لنقمة عبد الاله وروحه التي تريد الثأر والانتقام . وتعود بي الذاكرة الى حادث رأيته بعيني قبل نحو من عشرة اعوام ، حي كامل من الاكواخ تهدمه الجرافات ويشرد اهله في كل حدب وصوب ، لان احد ساكنيه قد تجرأ فقذف بحجر امام سيارة عبد الاله وهي في طريقها الى القصر الملكي.

وهذا الرجل كانصديقاً لبريطانيا وقد ارتبط بحياة الغرب ، ولا سيما بالحياة البريطانية وكثيراً ما جاء عبد الاله الى لندن وحل ضيفًا على الاسرة المالكة

البريطانية . وكان يتعمد كثيراً في حياته العامة تقليد مظاهر حياة الاسرة المالكة البريطانية . فتقاليد القصر قد نقلها عن القصر البريطاني ، وحتى النشيد الملكي كان نغماً غريباً يعزف ببعض النشاط ليأخذ طابعاً شرقياً ، وسيارات الرولس رايس ، ورحلات الصيد الملكية ، حيث يطارد افراد الحاشية بملابسهم التنكرية الثعالب كا في كتب كبلنغ (شاعر بريطاني معروف) . كلها مظاهر التنكرية الثعالب كا في كتب كبلنغ (شاعر بريطاني معروف) . كلها مظاهر مقتبسة من بريطانيت العربة الملكية ليستخدمها في الاحتفالات العامة وهي عربات كان الشعب العراقي يتطلع اليها بإزدراء على انها مظهر من مظاهر الرجعية العنيفة وهذا الجو الذي ساد البلاط البريطاني بالرغم من العراقي كان يختلف كل الاختلاف في الحقيقة عن جو البلاط البريطاني بالرغم من عاولات التقليد التي لجأ اليها عبد الاله . ففي بريطانيا ملكية دستورية عريقة تعرف حدوداً ما وفي العراق ملكية ناشئة ليس لها جذور او اصول دستورية .

ومن الناحية السياسية مكن عبد الاله لرجله نوري السعيد ان يحكم حكمه البوليسي . فالخوف الذي سيطر عليه بعد انقلاب رشيد عالي عام ١٩٤١ وهو الانقلاب الذي تمكن من الفرار منه مختبئا تحت أبسطة سيارة بعض البريطانيين كا قيل ، او في زي امرأة وفقاً لرواية اخرى ، جعله يعمل على خلق ملكية تحكم وفقاً لما تشاء رغم تبدل الحكومات وتغييرها . وكان عبد الاله الذي سيطر عليه الخوف ثانية بعد مظاهرات معاهدة بورتسموث عام ١٩٤٨ هو الذي سلم الحكم المباشر الى نوري السعيد والف الحكومات طبقاً لما يشاء ويهوى . ولا شكان عبد الاله يتحمل مسؤولية كل ما عمله نوري السعيد الذي على الرغم من كراهية الشعب الشديدة له لم يكن ليقابل بالازدراء والاحتقار كعبد الاله بالذات . ولا ريب ان اطباع عبد الاله في عرش سورية وهي الاطباع التي حظيت بتأييد نوري الكامل وعطفه ، قد جاءت للرجلين بنهايتهما الفظيعة . وفي جميع دوائر الدولة كانت صورة عبد الاله بعينيه البارزتين وذقنه السائبة الطويلة معلقة في براويزها الذهبية ، تذكر الشعب العراقي بأن هذه الملكية الغريبة عنهم كانت تحمي المستغلين والانتهازيين .

اما فيصل الثاني فعلى العكس من ذلك ، كان يمثل في طفولته للشعب العراقي الامل في المستقبل ، وان كان في هذا التمثيل الكثير من الغرابة . فلماذا كانوا ينتظرون منه وضع الامور في نصابها الصحيح عندما يبلغ سن الرشد ? فكل ذي ادراك في الامور السياسية ما كان يتوقع ان يتسلم فيصل السلطة حقيقة بيديه على الرغم من ان الكثيرين كانوا يرون فيه الامل المرتجى ? فحياته المؤلمة كانت تثير الاسي لدى الكثيرين ولا سيا من النساء فوالده مات موتة فظيعة وهو رضيع ، وقد تلقى العلم في بلد غريب حيث عاشت امه الى جواره وما كاد يبلغ سن الشباب حتى فقد امه من جديد بعد اصابتها بالسرطان .

ومن الناحية السياسية لم يكن امامه مناص من اتباع مشورة خالة الذي عمل كثيراً من اجله والذي عرف جميع رجال السياسة وخبرهم . وحتى ولو كان لفيصل الشخصية المستقلة لوجد من الصعب عليه ان يتحدى التقاليد العربيسة التي تقضي باحترام الكبير من ابناء العائلة وهكذا قضي على فيصل ان يكون الول ضحية للنظام الملكي . ومن الحتم انه كان شخصاً أسعد لو لم يتسلم زمام الحكم قط . ولو قدر له ان يخلق شخصاً عادياً لعاش حياة سعيدة طبية فعندما بلغ سن الرشد لم يتغير نظام الحكم قيد انملة ؟ وهو ما تنبأ به الكثيرون من رجال السياسة وهكذا خاب فأل الذين كانوا يرون فيه الامل المرتجى ، وعلى الرغم من انهم لم يحملوه الاخطاء الا انهم اخذوا ينظرون اليه دون اكتراث وعندما جاءه بعض الطلاب يناشدونه انقاذ زملائهم الذين كانوا يعانون من تعذيب رجال بعض الطلاب يناشدونه انقاذ زملائهم الذين كانوا يعانون من تعذيب رجال الزملاء ولكنه طبعاً لم يستطع القيام بأي عمل . وكثيراً ما اعلن عن رغبته في التبرع لمشروع خيري فيسرع مستشاروه الى اذاعة هـذا الاعلان بينا يتلقى القائمون على امر المشروع الامر بأن المنحـة الملكية جزء من التبرع الذي سبق العكومة ان قدمته اليهم .

وفي غضون ذلك ، كانت رقعة الاراضي الملكية تتسع يوماً بعد يوم حول مدينة بغداد ، وهذه الاراضيكانت تغتصب من الملاك الدولة . والاراضي الملكية

في الحارثية في ضواحي بغداد قدرت قيمتها وحدها بستين مليون دينار. فبناء قصر ملكي جديد في هذه الضاحية جعل المضاربة على شراء الاراضي للبناء في هذه المنطقة مشروعاً مريحاً. وكان عبد الاله يتوقع الانتقال الى قصره الجديد في نهاية تموز عام ١٩٥٨ وكانت رغبة الكثيرين من الاثرياء ان يبنوا قصوراً لهم وبيوتاً تحيط بالقصر الملكي .

ولم يكن احد ليلوم الملك الشاب ، انه لم يكن في العير ولا في النفير . ولا ريب ان الدور السلبي الذي قام به الملك او الذي خطط له من قبل بطانت والحيطين به كان عاملاً رئيسياً في النكبة التي حلت به . وعلى العموم فان العائلة المالكة لم تلعب دوراً هاماً في حياة البلاد العامة . وكثيرون من مؤيدي العهلد البائد البارزين الذين لم يكن ليلحق بهم اي شك او شبهة مناحية معارضتهم السياسية للنظام القائم ما كانوا ليحظوا بأي تأييد ملكي لمشاريعهم الخيرية ، لان البطانة الملكية ، خالفة بذلك المتقاليد العربية ، كانت تريد ان تعزل الملك عن الحياة اليومية وعلى الرغم من تقليدهم للحياة في بلاط سان جيمس ، الا ان النشاط الاجتماعي الذي يقوم به افراد الاسرة البريطانية المالكة باي جيمن ليحفزهم على الاقتداء به . ففي الحياة الفنية لم تقم العائلة المالكة باي دور . وقد يقال ان الملك كان يمتلك بعض الصور الا انها جميعاً من الطراز القديم دور . وقد يقال ان الملك كان يمتلك بعض الصور الا انها جميعاً من الطراز القديم

وقد يقال انه وافراد عائلته بنو! بعض القصور الا ان هذه الصور وتلك القصور كانت جميعها من تصوير او بناء الفنانين الاجانب الذين لم يكونوا في رأي المثقفين العراقيين وكلهم من دعاة الاساليب الفنية الحديثة ، غير ملهمين وغير بارزين . ففي العراق مواهب عظيمة كامنة ، ولم تفلح العائلة المالكة في البرازها او مساندتها على البروز . وفي الحقيقة لم يسهم افراد العائلة المالكة في اي ميدان مساهمة فعالة اللهم الا في الميدان السياسي حيث تبنى عبد الاله حكم القوة وحكم الفساد . وهكذا أضاعت الاسرة المالكة آخر فرصة لها .

فالصورة التي ظهرت الملكية العراقية فيها لرعاياها كانت على الشكل التالي: غريبة في أصلها ، أقامها النفوذ البريطاني فاقتبست عن البريطانيين أساليبهم ولم تكن دستورية الا في مظهرها وادعائها ، وهذا ما جعل الانقلاب الدستوري امراً محتوماً فالغالبية من الناس كانت تدرك ان ايام الملكية في العراق أصبحت معدودة ولكنها لا ترى كيف ستكون هذه النهاية . وعندماكان ممثل الملكية ير في شوارع بغدادكان يلقى بعض التصفيق الخالي من الحماس ، ومن الظاهر ان كثيرين من الانكليزكانوا ينظرون الى هذا البلاط الصغير بعين الاحترام ، وهذا ما حمل أصدقاء بريطانيا الحقيقيين في العراق ، وجلهم من غير ذوي المطامع والآراء السياسية ، على النظر اليها كحقيقة مسلم بها ، وهيان المصالح البريطانية مرتبطة بمصالح هذه الاسرة المالكة في العراق .



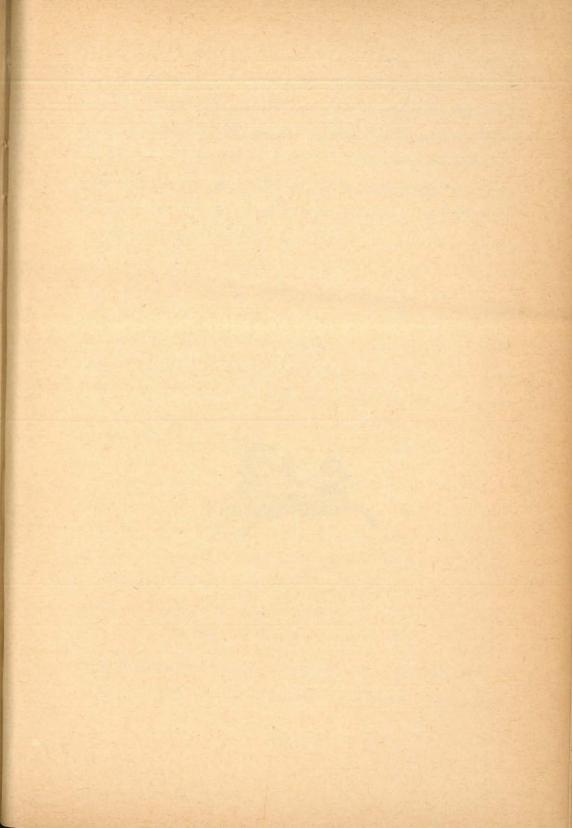

## الفصالاتاني

### العهد البائد: فساد وظلم

رأى العراقيون في حكومتهم دولة بوليسية تدعم نظاماً يقوم على الفساد والرشوة ، وهذا الفساد مما لا يتطرق الى وجوده الشك . فعندما تعرف موارد المرء المشروعة وتكون معقولة محدودة ، ثم يبدأ في بناء الدور الشواهق ، ويقيم فيها ويحيا حياة بذخ وترف ، ويقتني سيارة فاخرة ، ويقضي اجازاته في الخارج فليس في هذه الحالة إلا تفسير واحد . ولنضرب مثلا بشخص لم تكن له موارد كبيرة ، كان يتبجح بان البيت الذي بناه كلفه ٢٦ الف دينار ثم باعه بخمسين الفا ، وكان قد بناه على ارض مساحتها ،١٧٠٠ متر مربع ثم اضاف اليها ،١٧٠٠ متر اخرى جعل منها حديقة وثمن المتر الواحد ثلاثة دنانير . فمن اين جاء هذا الشخص بكل هذه الاموال ? وكان الجميع يتحدثون عن طبقة جديدة من الاغنياء حديثي بكل هذه الاموال ؟ وكان الجميع يتحدثون عن طبقة جديدة من الاغنياء حديثي مستواها نظرة الازدراء والزراية . فمن هم افراد هذه الطبقة .

يبدو ان الفساد كانيبداً في الاسرة المالكة التي تتسع رقعة املاكها يوماً بعد يوم ثم تنزل الى الوزراء وابنائهم وبعض كبار رجال الاعمال الذين يتمتعون بالنفوذ اكثر من بعض الوزراء ثم ينتقل الى اعضاء البرلمان فكبار الموظفين الى ان يصل الى زمرة الطفيليين واضرابهم . ويعتقد ان بعض الوزراء قد اشتهروا بالرشوة والفساد وعرفت اسماؤهم عند القاصي والداني . حتى ان احدهم كان

موضع الحسد من كبار رجال الاعمال . فهو يدير اعماله متمتعاً بالامتيازات التي ينحها لنفسه كوزير او يمنحها له زملاؤه من الوزراء الآخرينوكان آخر لا يكترث بالطريقة التي يجمع بها المال طالما انه ينجح في جمعه له . وقد سمع عن نوري السعيد قول مشهور له تناقل به الناس في كل مكان وهو عجزه عن القيام بثلاثة امور فقط اولها منع هذا الوزير بالذات عن السرقة والنهب . اما الامران الآخران فيتعلقان بحالات مشابهة مع شخصين آخرين لا يقلان عن الاول بروزاً واهمية .

واشتهر ابناء الوزراء الذين جمعوا ثووات كبيرة بين عشية وضحاها . فأحد الشبان من هؤلاء أضحى على جانب كبير من الثراء بعد أربع أو خمس سنوات. من انتهاء دراسته . وعندما تحدث الضابط المسؤول عن حراسة المعتقلين من رجال العهد البائد بعد قيام الثورة قال هذا الشاب: ( لماذا تعتقلونني هنا ? لقد كنت أقضي جل وقتي مع النساء وفي احتساء الويسكي ولم يكن لي شأن بالسياسة مطلقاً ) . ولا شك ان هذا الشاب أسوأ مثل على أسوإ حالة من حالات الرشوة والفساد فهو يرى ان من حقه ان يعيش على الفساد . ولا شك ان هذه الطبقة من ابناء الوزراء لم تكن لتدرك أن الفساد والرشوة انحطاط خلقي، يمتد في شخصية الانسان واخلاقه ، وينتقل كالوباء عن طريق العدوى . وهذا الشاب نفسه ، حدث ان اوقفه في العهد البائد احد رجال الشرطة بتهمة مخالفة انظمة السير فرفض الاذعان للأمر في البداية ، فلما هدده الشرطي باطلاق النار واجهه بالشتائم والسباب ، ومن ثم كان سببًا في طرده من وظيفته . وكان من المعتقد الشائعان جميع ابناء الوزراء لا يتقيدون بانظمة السير وقوانينه ويسرعون في قيادتهم لسياراتهم وكثيراً ما تسببوا في حوادث مميتة كقتل احد الاساتذة في يوم ما ، دون ان يتمكن رجال الشرطة من توجيه التهمة الى ابن الوزير الجاني . وهذا السلوك أسوأ بكثير من الرشوة المباشرة اذ انه يرمز الى التحدي الصارخ للقانون نصاً وروحاً. وجميع هؤلاء من ابناء الوزراء كانوا من السكيرين المدمنين ، وكان احدهم معروفًا بانه من الخطرين عندما يسكر ، فتأخذه الحدة والرغبة في

الشجار ، ويخلق انواعاً من المشاكسات دون سبب او مبرر . ولا يجرأ على التصدي له أي انسان . وكثيراً ما الحق الأذى بالآخرين حتى ولو كانوا من النساء . لقد انتشر امر هذه القصص وذاعت اخبارها فأثارت في نفوس الشرفاء مشاعر الاشمئزاز . اما رجال الثورة فقد تميزوا على النقيض بطهارتهم وبعدهم عن الخمر والميسر ومسارح اللهو والنوادي الليلية التي كانت مظهراً من مظاهر الفساد في العهد البائد .

ومن الجدير ان اذكر على سبيل المثال الوسائل التي لجأ اليها نجل أحد الوزراء للاثراء السريع . كان هذا النجل الكريم يتبوأ منصبين هامين في دائرتين من دوائر الدولة تشرفان على المواصلات . وقد عرف عنه في احد هذين المنصبين عمله المستمر في التهريب حتى للمخدرات . أما في المنصب الثاني فقد ابتكر نظاماً جديداً للتفضيل والأسبقية . فعندما تصل الى ميناء البصرة كميات كبيرة من المال البضائع ، كان يخصص العربات الشاحنة للتاجر الذي يدفع له اكبر كمية من المال لينقل عليها بضائعه ويبيعها باسعار احتكارية ، بينا تكون بضائع التجار الآخرين لملقاة في ميناء البصرة لا يسمح لها بالنقل الى بغداد حتى يبيع ذلك التاجر جميع بضاعته . وقد قبل ان احد التجار باع ما استورده من الالواح الحديدية عن هذا الطريق بسعر اللوح ٥٠ ديناراً بينا سعره العادي ٤٩ ديناراً فقط ، في الرقت الذي كانت بضاعة منافسيه مكدسة في البصرة تنتظر رحمة ذلك النجل الكريم لتأمين وسائل نقلها الى بغداد .

وكان هناك طريقان مشهوران للاثراء السريع غير طريق الرشوة المباشرة . اما الطريق الاول فهو الاحتكار . فالاقتصاد العراقي يفتقر الى التصنيع ويعتمد الى حد كبير على البضائع المستوردة وفي مقدمتها الكماليات التي تشتمل على معجون الاسنان والشوكولاته والمواد الطبية والصابون والمنسوجات وغيرها . وكان الطلب شديداً على ساعات الايدي مثلا . ولبعض الشركات الاجنبية وكلاء عامون لتصريف بضائعها يحددون اسعارها ويسرقون المستهلك بجميع السبل والوسائل . فاذا تعذر عليك الحصول على بضاعة معينة لفقدها من السوق

قاعلم ان وكيلها قد تجاهل طلبها او تناسى ، لتنعدم من الاسواق وليجبر المستهلكين على شراء مثيلاتها من المواد التي سبق له اختزانها . يضاف الى هذا النظام نظام آخر يتعلق باذونات الاستيراد عن طريق الكوتا ، وهو نظام مكن المستوردين من فرض الاسعار التي يريدونها . وكانت الكوتا تحت اشراف الوزراء المباشر الذين يحتفظون لانفسهم ولشركائهم بحصة الاسد منها ، ثم يمنحون ما تبقى الى التجار الذين يصلون الى نوع من التفاهم معهم وكانت سطوة صغار المستوردين على المستهلك عظيمة للفاية ، اما سطوة كبار المستوردين فلم يكن الما حدود مطلقا . وعندما لفت احد النقاد نظر احد الوزراء وكان من كبار المستوردين في الوقت نفسه الى ان العالم لم يعرف بلداً يفرض فيه نظام الكوتا دون تحديد الاسعار أمر لم يألفه الشعب العراقي .

والنتائج السيئة المترتبة على هذا الفساد قد يصل اليها القارىء اذا ما ذكرنا له ان راتب المعلم في المدرسة الابتدائية كان يتراوح بين الاثني عشر ديناراً والتسعة عشر (وهذا بعد رفع الرواتب) بينا كان ثن البدلة ديناراً وهكذا كان الكثيرون من أصحاب الواحدة لا يقل عن عشرين ديناراً . وهكذا كان الكثيرون من أصحاب الحرف والمهن عاجزين عن ابتياع بدلة جديدة ، فأقبلوا على شراء الملابس الاميركية المستعملة . وقد يكون من الصحيح القول بأن العال الفنيين كانوا يتقاضون أجوراً أعلى من هذه الرواتب لكنهم كانوا يعملون دون تأمينات عمالية وفي الوقت نفسه يعجزون عن شراء الكماليات الاخرى التي يشتهون ابتياعها كالساعات بالنسبة لأسعارها الخيالية . وكثيراً ما اقبل الرجال من الموظفين على قبول أعمال اضافية في الامسيات و بعد الدوام للحصول على رواتب اضافية الرجال العراقيين يحبون بيوتهم على وجه العموم ويرغبون في قضاء أوقات فراغهم مع أفراد عائلاتهم ، ولذا فان المرارة التي شعروا بها من جراء رؤياهم هذه الطبقة مع أفراد عائلاتهم ، ولذا فان المرارة التي شعروا بها من جراء رؤياهم هذه الطبقة الجديدة من الأغنياء تثري على حساب الشرف والامانة بلغت حداً لا يطاق .

وكان الشكل الثاني من أشكال الفساد الممثل في مضاربات الأراضي اكثر ما يتحدث عنه أهل بغداد قبل الثورة . فالاراضي الزراعية حول العاصمة كانت ملكاً للدولة وفي وسعها توزيعها على المزارعين المقتدرين الذين يبرهنون على استطاعتهم فلحها وزراعتها . لكن هذه الاراضي ما كانت لتوزع على اصحاب الثروات المعتدلة أو صغار المزارعين الذين يتقدمون بطلبها بل على الوزراء وشركائهم الاغنياء بعد ان يأخذ أفراد العائلة المالكة حصتهم منها .

وكثيراً ما كانت تتألف شركات وهمية من الوزراء للحصول على هـذه الاراضي وامتلاكها فتقوم هذه الشركات بفلاحة جزء صغير منها. أما الاجزاء الماقمة ، فتخطط لها الخططات ، وتبنى فيها بعض المساكن والأحماء التي تسمى باسماء أصحابها لنصبح ارضاً سكنية . وكان في مكنة الاستغلاليين القيام بهذه الاعمال لان الاثمان التي يتقاضونها فما بعهد كانت تغطى معظم النفقات التي صرفوها . ولقد وجدت داخل حدود المنطقة البلدية مساحات كافعة لتطوير مشاريع الاسكان اللازمة لكن أمانة العاصمة كانت تمنع البناء فيها لحل مشكلة المساكن ، وأصبح في مكنة الاستغلاليين تحديدالاسعار والاجور التي يطلبونها في المناطق التي أخذوها خارج حدود المنطقة البلدية ، لا سما وان أزمة المساكن من الحدة بالشكل الذي يؤمن لهم الأسعار التي يطلبونها للارض الخالية وللمسكن المبنى حديثًا . وفي احدى الضواحي رفض شخص ابتاع الارض بسعر دينارين ونصف للمتر الواحد عام١٩٤٩ ان يبيعها مقابل عشرة دنانير للمتر في عام ١٩٥٨ وارتفع سعر الارض في شارع جديد شق داخل العاصمة الى ان بلغ ٢٢٨ ديناراً للمتر الواحد ، بعد ان ادى فتحه الى تعاسة عشرات العائلات الفقيرة التي كانت تعيش في الاكواخ ( والصراريف ) التي تم هدمها وصحيح أن أصحاب هــذه الاكواخ قد عوضوا بسخاء على هدمها ، ولكن ساكنيها من الفقراء أجبروا على استئجار أكواخ ليست أحسن حالة منها تبعد عشرة أميال عن العاصمة واجور أعلى من الاجور التي كانوا يدفعونها .

وقد منحت الحكومة موقعاً ممتازاً للاباء اليسوعيين الامريكيين لبناء جامعة

77

عليه ، فسارع الوزراء إلى المضاربة في الأراضي المحيطة بهذه الارض . أما الجامعة الرسمية فقد منحت أرضاً ابتيعت من أصحابها بسعر دينارين للمتر ، حتى يقوم الوزراء بالمضاربة في الاراضي المجاورة لها. وهكذا نشأت أحياء سكنية جديدة وأصبح من واجب الاساتذة والطلاب التنقل في أربعة باصات للوصول من الدور التي يقيمون فيها الى الجامعتين المذكورتين. ومن الممكن تصور الأرباح التي جناها الاستغلاليون اذا عرفنا ان شركة من شركات الاراضي في جانب آخر من المدينة قدمت كهدية بلا ثمن مليون متر مربع لتقام الجامعة هناك آملة في الفرصة التي تتاح لها لاستغلال ما تبقى من الاراضي التي تملكها في تلك المنطقة . ويتضح من هذا الحديث العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الاراضي بشكل جنوني كارتفاع الصواريخ وكان موضوع الأحاديث عامة في النصف الاول من عام ١٩٥٨ هو التساؤل عن موعد انفجار هذه الصواريخ .

وقد بلغ الفساد حداً مزعجاً حدا بالنظام البائد أن يفكر جدياً تحتضغط اذاعات القاهرة وايضاحها للحقائق في اقامة لجنة تطهير ، فعملت عدداً من الموظفين الفاسدين جلهم اما من صغار الموظفين أو من الذين كان لهم اعداء من المتنفذين وجميعهم من الذين لم يرتكبوا سوى جريمة الاقتداء بالبلاط الملكي أو باعضاء الوزارة . اما الاخرون من الصغار الذين تسندهم حماية القرابة للمتنفذين فقد واصلوا فسادهم . وكان خدم الوزراء يتقاضون رواتبهم وأجورهم من ميزانية أمانة العاصمة كاكان العديدون من رجال الشرطة يقومون باعمال الحراسة والخدمة والبستنة في دور الوزراء والمتنفذين الذين كانوا يرفضون الساح لهم بالقيام باعمال الشرطة عندما تتطلب الضرورة استدعاءهم للقيام بها .

ونظر الشعب الى رجال الشرطة على انهم من زمرة الفاسدين و المرتشين ايضاً وعندما نجحت الثورة ، تبين أن أكثر من ثلاثائة موظف في أمانة العاصمة التي كانت السباقة في ميدان الفساد والرشوة ، تليها دائرة الشرطة ، لم يصلوا قط إلى مراكز وظيفتهم الا في نهاية كل شهر للحصول على مرتباتهم . وفي وزارة الاشغال وكان عدد كبير من المراقبين كاكانت غالبية الممرضين في المستشفيات

موظفين وهميين يتقاضون الرواتب دون القيام باي عمل وربما كان معظم هؤلاء من طلبة المدارس الصغار ، بينا كانت امهات المتنفذين ونساؤهم واخواتهم يتقاضون رواتب من وزارة المعارف مقابل خدمات وهمية . فاذا ما عرفنا كل هذا ، تبين لنا الدافع الى مقابلة الشعب للجنة التطهير بالزراية والاستخفاف إذ ان هذه اللجنة لم تمس من قريب او بعيد كبار المرتشين والفاسدين وفي مقدمتهم رجال العهد البائد .

وكان البريطانيون الذين يعتقدون ان كل بلد شرقي بل كل بلد غريب مصاب بداء الفساد والرشوة الذي لا اثر له في بلادهم ينظرون الى كل هذا بعين الاحتقار المتسامح ، اما العراقيون فكانت تحز الآلام في نفوسهم لهذا التدهور الاخلاقي الذي لم يكونوا قط مسؤولين عنه . انهم يرون فيه مظهراً من مظاهر السيطرة الاستعارية . ويشعرون ان زعماءهم لم يكونوا يستغلونهم فحسب ، بل يصمونهم بالعار امام انظار العالم بالاضافة الى ضمائرهم .

وكان من المعتقد ان السبب الرئيسي في هذا الفساد يعود الى التوزيع غير العادل في الثروات دون القيام باي عمل مجد لاصلاح الوضع فالبترول هو اكبر مصدر لثروة العراق الطبيعية . وكانت الدول الغربية تشعر ان حصة الاسد من استنباط هذا البترول وبيعه يجب ان تعود الى اولئك الذين يقومون بالعمل . اما العراقيون فشعورهم يتلخص في ان البترول ملك لهم وان الحصة الكبرى من الارباح يجب ان تعود اليهم ، وكان الناس يقولون كاذكر عبد السلام عارف بعد الثورة ان ليس من حق اهل لندن ان يرتدوا افخر الثياب على حساب العراقيين الحفاة . ان البترول ملك للعراق وعلى الرغم من هذا فإن شركات البترول حتى مظاهرات بورتسموث وتأميم البترول في ايران كانت تسير على البترول حتى مظاهرات بورتسموث وتأميم البترول في ايران كانت تسير على سياسة وزارة الخارجية البريطانية ومن ثم ادركت الخطر الذي يمددها فسارعت الى تبديل سياستها بذكاء واستجابة وادركت هذه الشركات ان الواجب يحتم عليها التفاهم مع القومية العربية فتحركت بسرعة مبتعدة عن سياسة وزارة على الخارجية وقام ممثلوها بالتفاوض مع نوري السعيد والوصول الى اتفاقية لم ترض

قط الرأي العام العراقي وإن كانت خطوة كبيرة في هذا الاتجاه ، وهنا تم انشاء مجلس الاعمار ليتولى انفاق عائدات الدولة من البترول بالشكل الذي يضمن زيادة الثروة القومية .

ولقد قام المجلس حقاً ببعض الاعمال العظيمة ولا سيا في انشاء السدود والخزانات لكن الثقة فيه كانت معدومة ، فكل ما يعمله نوري السعيد لا يدعو الى الثقة والطمأنينة ولا حتى الى التفكير فيه كعمل اصلاحي بالاضافة الى الثقة والطمأنينة ولا حتى الى التفكير فيه كعمل اصلاحي بالاضافة الى زيادة الثروة انتفع منها بصورة رئيسية الاغنياء وصحيح ان المخازن قد امتلأت بالاشياء الجديدة والقيمة ولكن من يستطيع الحصول عليها او شراءها ? فالدولة لم تخلق المشاريع الصناعية الجديدة على نطاق يمكنها من استيعاب اعداد كبيرة من السكان الفقراء والذين كانت تنتشر اكواخهم داخل العاصمة او وراء سدود الفيضان في الضواحي ، ولقد قام المجلس باعمال سلبية طيبة في منع الفيضانات ولكنه لم يقم بايحاد الاعمال لضحايا التغييرات الاجتماعية التي وقعت مؤخراً في البلاد . ولعل اسوأ عجز للمجلس في أعين الشعب العراقي كان تأخره في اقامة صناعات جديدة . فالعراق كان يستبدل بتروله بالسيارات الاميركية والكماليات . والموارد المالية لم تكن لتنفق في اقامة صناعات كبيرة او في تطوير الزراعة على نطاق واسع ولا حتى في العراق كانت معقدة الى حد كبير .

ومن الناحية السياسية كان العهد يقوم على برلمان ينتخب وفقاً لنظام معقد يسهل التزوير في انتخابه . واختيار رئيس الوزارة كان من حق التاج بصورة مطلقة ولا سيا بعد ان اطلقت صلاحياته بعد عام ١٩٤١ ، وكان حشد النواب الموالين في البرلمانات المتعاقبة يجري في منتهى الدقة والعناية وكثيراً ما كانت توزع الدوائر الانتخابية بين الوزارة والبلاط والسفارة البريطانية . وعلى الرغم من ان العراقيين كانوا يقولون ان تدخل السفارة لم يكن واضحاً إلا انهم اعتقدوا ان مجرد مديح من رجال السفارة البريطانية لاحد الاشخاص كان كافياً لايصاله الى الندوة النيابية . ومع ان الكثيرين من السياسيين الحقيرين كانوا يترددون

على دار السفارة للاتصال بالسكرتبرين والملحقين وعرض خدماتهم اذا ما سأعدتهم السفارة على النجاح في الانتخابات إلا انهم كانوا يلقون دائمًا الصد والخيبة ، فبدون تدخل السفارة كان النظام فاسداً وفاشلا والكثيرون كانوا ينتخبون بالتزكية وترشيحهم يتم إما عن طريق البلاط او طريق الوزارة . وفي مجلس النواب الاخير قبل الثورة قيل ان مائة وثلاثة وثلاثين نائبًا من مجموع ١٤٤ قد نجحوا بالتزكية ، بينا نجح في المجلس الذي سبقه مائة نائب بالطريقة نفسها . والمرشح الراغب بالنجاح كان يتبع احدى طريقتين إما ان يتقدم الى عبد الاله ليكسب رضاه بالطريقة التي ترضي الامير ، او يتقدم الى نوري السعيد طالبًا تأييده وعونه ، والأمير والوزير يعملان معاً يداً بيد . وهذا التأييد كان ذا نفع من ناحمتين ، الناحية الاولى مكافأة الموالين المخلصين والناحية الثانيـــة تأمين السيطرة على البرلمان ، وقد جرت العادة على السماح لفئة من المعارضين المعتدلين مالوصول الى المقاعد النمامية لاتحاد معارضة أليفة وانكان هذا الاجراء الاخبر قد اهمل ايضاً في الآونة الاخيرة . وكان الوزراء مسؤولين نظرياً أمام البرلمان ( على الاقل حتى عام ١٩٤١ ) اما مسؤوليتهم العملية فأمام البلاط الملكي وهو عكس الامر المعروف في بويطانيا . فعبد الاله هو الشخص الوحيد الذي يرجون رضاه . وإذا ما تجرأ احدهم ولم يتنع عن النقد والتجريح ، يجد نفسه بعد حين خارج الحياة السياسية وهذا ما وقع فعلًا في اوائل عهد عبد الآله لمحمود صبحي الدفتري الذي ادى نقده المستمر لتحاوز البلاط الملكي على حدود الدستور الي اخراجه من حياة البلاد السياسية وحتى من عضوية مجلس الاعيان الذي يختـــار البلاط اعضاءه.

وتتألف غالبية اعضاء مجلس النواب من الشيوخ الذين يمثلون اصحاب الاملاك والاقطاعيين ممن يكرههم ابناء الطبقة الوسطى . فالفساد الذي استشرى في المدن والذي بحثنا امره فيا سبق قد امتد الى اراضي البادية . وكثيراً ما تحدث الناس عن فضيحة استعال مياه سد الكوت . فقد قيل ان هذا المشروع الذي كلف خزانة الدولة ملايين الدنانير ذهبت فائدته الى املاك ثلاثة رجال فقط كان

احدهم يفاخر بان مساحة املاكه تبلغ مساحة سويسرا . واعتقد ابناء المدن ان الابقاء على الاحوال البدائيه المتأخرة في الارياف كان امراً مبيتاً ومقصوداً ، فقانون العشائر في الصحراء يقوم مقام قانون العقوبات البغدادي والفرق بينها شاسع كبير ، وهذا يعني ان العراق يسوده قانونان احدهما سن لكي يلائم ظروف شعب متمدن كغيره من الشعوب وآخر لتحكم بموجبه جماهير المتوحشين المسلحين (كذا) الذين تسيطر عليهم مثل الشرف البربرية . وهكذا فان الاستعار كشأنه دائماً ، قصد الابقاء على الاحوال التي يعيش فيها البدو الرحل اطول امد ممكن والحيلولة دون خلوصهم من ماضيهم وقد حافظ العهد في العراق على ما بدأه الاستعار .

ويدرك جميع العراقيين المهمة الحقيقية لشيخ القبيلة الذي يجب ان لا يكون اغنى من افراد عشيرته، وإنما أكبر منهم سنا وأكثر حكمة وبالتالي زعيماً طبيعياً لهم . اما الشيوخ العصريون فقد كانوا مختلفين كل الاختلاف عن ذلك ، وهو ما يثير الدهشة . انهم السند الرئيسي للعهد القائم ، وقوتهم ، مع ان نوري السعيد قد استفلها ، وضع اسسها البريطانيون الذين حفزهم الى ذلك دافعان مشتركان اولهما اعجابهم الطبيعي بالطبقةالنبيلة الارستقراطية وثانيها استغلال هذه الطبقة السياسية الجديدة استغلالا انتهازيا . ولا شك ان قانون العشائر نفسه كان مثلا على هذا الاستغلال . فقد سنه اداريو الجيش البريطاني الذين جاءوا من الهند في عهدا الاستغلال . فقد سنه اداريو الجيش البريطانيون في عهد انتدابهم وضع قانون التسوية الذي يخول موظفي محاكم البريطانيون في عهد انتدابهم وضع التي كانت فيا مضى ملكاً مشاعاً للقبيلة ، كممتلكات شخصية لشيوخها . ولا ريب ان نتائج مثل هذا القانون وتأثيره تتوقف على طريقة استخدامه . وكنت حتى الان اصف الوضع في بغداد كما بدا في عيون العراقيين ، ولكنني سأنقل هنا بعض ما كتبته الآنسة وارنر إذ تقول : « ومنذ عام ١٩٣٣ بدأ الموظفون البريطانيون في تنفيذ تسوية الاراضي على اساس منظم . فجميع اراضي القبيلة البريطانيون في تنفيذ تسوية الاراضي على اساس منظم . فجميع اراضي القبيلة البريطانيون في تنفيذ تسوية الاراضي على اساس منظم . فجميع اراضي القبيلة

كانت توضع تحت تصرف شمخها كممتلكات خاصة له » (١) ومما اثار سكان المدن وأفزعهم أيضاً ان القانون المذكور اعطى الملاكينحق وضع المستأجرين او العمال مصورة خاصة لناء طبقة سياسية حديدة لدبها القوة الاقتصادية الكافية لدعم نظام يؤيده الانكليز أو بعمارة أدق طبقة موالمة للبريطانيين بالاضافة الى الطبقة السابقة من سياسي بغداد من رجـال العهد القديم. وكأنت محاكم الاراضي في السنوات التي تلت عام ١٩٣٠ تحت سيطرة البريطانيين وهذا ما خول لهم منح الشيوخ الموالين لهم سياسياً الاراضي وجعلهم اثرياء ، أما الشيوخ الذين لم يوالوهم فقد اصمحوا بفضل هذا القانون ، يعانون الفقر التدريجي . وقبل أن عدداً من الشموخ قد استحدثوا، وخلقوا ، وقد قمل لي ان شواقا ( وهو الذي يجمع روث الابل ليبيعه كوقود ) قد رفع الى مرتبة الشيوخ . وهكذا اقام الشيوخ في غضون بضع سنوات ويسرعة فائقة طبقة اقطاعية جديدة لم يعرفها العراق من قبل ، ومكنتهم الاملاك الشاسعة التي اعطيت لهم ، بالرغم من عجزهم عن استغلالها استغلالًا صحيحًا ، من الاقامة أكثر أيام السنة في فنادق بغداد يحتسون كؤوس الويسكي . وقد أدى السبب نفسه الى اجبار الفلاحين ، نتيجة فقرهم المدقع على الهجرة من الريف الى بغداد سعيًا وراء الرزق . وقد اطلق على هؤلاء اسم الشروقيين نسبة إلى الشرق إذ إن معظمهم جاءوا من لواءي الكوت والعمارة في جنوب بغداد الشرقي وقد اقام هؤلاء البؤساء في كل زاوية من زوايا بغداد ، حيث لا بيوت ولا مساكن ، اكواخاً من الطين تدعى « بالصرائف » ، يعيشون حياة البؤس أمام ابصار الجميع ، وكان بعضهم ، وهم احسن حالًا ، يعيشون في الدور الكبيرة بمعدل عائلة كاملة في كل غرفة . ومع ان بعض التحسن قد اصاب هؤلاء في عام ١٩٥٨ من ناحية مستوى معيشتهم إلا ان الاحوال السيئة المخيفة التي كانوا يعيشون فيها قد ظلت كما هي دون أي تغيير .

وقد اصبح هؤلاء التعساء يؤلفون ما يسمى برعاع بغداد ، وهم الذين طبقت

<sup>(</sup>١) اصلاح الاراضي وتطويرها في الشيرق الاوسط -- المس وارنر .

شهرتهم الآفاق . ويذكر اصحاب الحوانيت في بغداد بيأس وأسى ما وقع عام ١٩٤١ عندما غادر رشيد عالي البلاد ، وظل الجيش البريطاني خارج العاصمة في انتظار نجاح عبد الآله بتأليف ادارة جديدة ، وسمح للرعاع بنهب الحوانيت والمخازن ، كما يهوون دون زاجر او رادع . وهنا قد يتساءل المرء لماذا سمح عبد الاله بذلك أخوفًا من الرعاع أم رغبة في ارهاب البورجوازيين واقناعهم باهمية وجوده ? ومع ان الدرس ظل ماثلًا في الاذهان في السنوات التي تلت ، إلا أن أي عمل جدي لعلاج اسباب الاضطراب والفوضى ، لم يقم به المسؤولون، مع ادراكهم ان السبب الرئيسي هو وجود طبقة من السكان لا ثقافة لافرادهـــا ولا عمل ، انتزعوا من ماضمهم وتاريخهم وتقاليدهم واجبروا على العيش في محيط جديد بالنسبة لهم . اما شيوخ القبائل فقد صدقوا الدعايات التي خلقوها هم ، والتي تقول أن أبناء قبائلهم يحبونهم وأن في وسعهم استخدامهم في القضاء على الفتن والثورات التي قد يقوم بها ابناء المدن ، لكن الحقيقة ان هؤلاء الشيوخ كانوا مكروهين وان معظم سكان المدن الثائرين أو الذين يستعصى حكمهم هم من ابناء قبائل أولئك الشيوخ ، الذين انتزعت منهم اراضيهم ، ولحق بهم الفقر ، فتركوا الارياف هرباً من حكم شيوخهم الظالم . وعندما قامت الثورة لم يقم احد من ابنـاء القيائل في الارياف بأية حركة مضادة ولم يتحركوا لانقاذ شيوخهم من الاعتقال . وهكذا لم يصدق حدس البريطانيين ويصب اعتقادهم كما فشلوا في كل خطة سابقة .

ومن الجدير القول ، ان بعض هؤلاء الشيوخ كانوا على خلاف ما قلناه . ولعل اصدق شرح لذلك ان نسر د قصة ليست بالهامة ولكنها تحسر النقاب عن ذلك. فقد عاش احد الشيوخ الذي انتشر افراد عشيرته في مساحات شاسعة من البلاد. وكانوا مستقلين عنه كل الاستقلال . ولم يكن من عائلة هذا الشيخ أي عضو في مجلس النواب ، ونشأ أبناؤه والجيل الجديد من عائلته ، كا ينشأ أفراد الطبقة البورجوازية العادية ، وكانوا جميعاً من انصار البريطانيين وكثيراً ما اخذت صورهم كمثل للعرب وهي الصور التي تزدان بها كتب السياحة . وكان لهذه

العائلة املاك في ضاحية بغداد المساة بالكاظمية حيث تنافسهم عائلة عريقة وكثيرة الغنى من انصار نوري السعيد وحلفائه القدامى . وفي عهد الملكية البائد اعتقل الشيخ المذكور دون مبرر ودون مذكرة لالقاء القبض عليه . وقد وقع الاعتقال بتحريض من مليونير من ابناء العائلة المنافسة وبأمر من عبدالاله بالذات وبتأييد كا قيل من دبلوماسي بريطاني ، وبعد اسبوعين اطلق سراح الشيخ ، بعد ان رفع ابناؤه عريضة الى الملك ، ودفعوا كا قيل مبلغاً طائلاً ، وعندما جاءت الثورة اعيدت لهذا الشيخ حقوقه المسلوبة فكان طبيعياً ان يؤيد النظام الذي اطاح بالملكية ، وعلى الرغم من بعض التحفظ الذي قد يبديه تجاه بعض الاصلاحات الاشتراكية إلا انه حتماً شديد الولاء للجمهورية .

ولا ريب ان افراد الطبقة الوسطى قد تأثروا كل التأثر برؤية الفقر المدقع يحيط بهم من كل جانب وقد يكون في هذا التأثر بعض العطف الشيوعي ، لكن الغالبية لم تتأثر بأية آراء شيوعية . وقد انعكست صور هذا الفقر في اللوحات التي رسمها فنانو العراق كل على طريقته . فبرزت في لوحات محمود صبري صور الفقر مجسمة بشكل عقلي اكثر منه حسي . بينا بوزت في صور فائق حسن وجواد سليم صور الفقر المصحوب بالانحلال البدني والصحي .

ويمثل هؤلاء الفنانون المجتمع العربي خير تمثيل إذ يشعرون بوحدتهم معرجال من طبقة اخرى وفي هذا يشبه العرب الاسكوتلانديين اكثر من شبههم للانكليز، فعند الاخيرين ما زال المجتمع مقسما الى طبقات تنمو باضطراد ، كل ما اصابها انحلال أو تأثر ، وتحافظ كل طبقة على نفسها . اما عند الاسكوتلانديين فهناك نقيضان بعيدان ، بينها طبقة كبيرة من الناس يتحدون في كل شيء ويتبادلون الدرجات والمستويات بسهولة ويسر . وهكذا فعند العرب فروق شاسعة بين الشيخ والشاب والغني والفقير ، والحضري والريفي . ومع ان ابناء الطبقة الوسطى عند العرب اكثر انعزالاً من الغربيين عن ابناء الطبقة الفقيرة ، إلا انهم يشعرون بشعورهم ، كا يشعر الاخ بما يصيب اخاه من هم أو غم . وهميستنكرون هذه الفاقة اللاحقة بالآخرين ولا ريب ان هذا الشعور كان قوياً وحقيقياً .

وبدأ هذا الشعور في عام ١٩٥٨ يتطور من الاشفاق الى الاحترام عندما اخذ الشروقيون يحسنون مستوى معيشتهم وظهر منهم عدد لا يستهان به اظهروا نبوغاً مدهشاً في الاعمال الجديدة التي احترفوها ، كأعمال البناء بالاسمنت ، وأخذوا يبدون اهتاماً شديداً بالشؤون العامة . فبعضهم شرعوا يبتاعون اجهزة الراديو بالتقسيط وقد اصبحت للكثيرين منهم ، وهم اميون مصدراً للعلم والمعرفة ، كما بدأوا يستمعون الى اذاعات القاهرة في الوقت الذي اخذ رجال الطبقة الوسطى يشجعون هذه الظاهرة الجديدة من الوعي والادراك ، عند الطبقة الوسطى يشجعون ها الشروقيين . ولكن ظلت الحقيقة ماثلة ، وهي ان الحكم الفاسد في البلاد ، قد اوجد بوناً شاسعاً بين الذين يملكون من الاغنياء وهم قلة ، والذين لا يملكون من الفقراء وهم الاغلية الغالبة ومن المدهش ان الطبقة التي والذين لا يملكون من الفقراء وهم الاغلية الغالبة ومن المدهش ان الطبقة التي تقف بين النقيضين كانت تعارض حتماً العهد القائم .



## دولة بوليسية

وقد اعتمد هذا النظام كلية وتفصيلاً على رجل واحد ، هو نوري السعيد ، وهو رجل بارز بلوعظيم خلق في غير عصره . وكضابط عاش في العهد التركي، بدا نوري السعيد كغيره من الساسة العرب من رجال العهد القديم ، مثل الملك عبد الله ملك الاردن، وكأنهم يعيشون في العهد العثماني والامبراطورية العثمانية. وكان الشائع الذائع ، ان نوري السعيد نفسه لم يكن فاسداً أو مرتشياً . وقيل انه على العكس من زملائه ، لم يكن ثوياً ، ولم يكن يعيش في بذخ وابهة . لكن نوري كان الراشي لا المرتشي . وهمه الحكم وهوايته اللعب برجال السياسة. وهو يريد تقرير مصائر الشعوب لا رسم الخطط لحكومة بلاده . والعراق في نظره جزء من البلاد التي يشعر نحوها بالولاء . فالعالم العربي في رأيه ، كا في رأي غيره من القوميين العرب ، وحدة حقيقية وقائمة ، فرقتها ظروف سياسية سيئة ، ولكنه عالم يقوم في نظره كا كان يقوم العهد العثماني على اكتاف الامراء ووزرائهم،

وكانت سيطرته على وزرائه عظيمة ومدهشة تشبه سيطرة المنوم المغناطيسي على وسيطه . وقد اعترف بعض هؤلاء امام محكمة الثورة في بغداد ، ان بعض الوثائق التي كتبوها هم بخط ايديهم كانت من وضعه وانشائه . وعندما يكونون في مجلسه يبدون مسلوبي الارادة ، ولكنه عندما يغيب عنهم ينتقدونه ، وكثيراً ما يقررون معارضته في بعض آرائه . ومع ان قضاة محكمة الثورة لم يصدقوا هذه الادعاءات إلا انها تبدو صحيحة كل الصحة . فقبل الثورة ، كثيراً ما كان احد الوزراء ، يتخذ قراراً في موضوع ما ، بعد درس وتمحيص طويلين ثم لا يلبث ان يلغيه بسرعة فائقة . وليس من السر ان يقال ، ان السبب يعود

إلى قرار نوري المعاكس . أما الوزراء الاكثر دهاء ، فكانوا يمتنعون عن اتخاذ قرارات من انفسهم دون الرجوع إلى رأي نوري ، وكثيراً ما اعتذروا بان هذه القرارات كانت خارج صلاحياتهم ليتجنبوا الوقوع في المآزق . وليس من المبالغة ان يقال ان نوري بالرغم من حماسته في العمل في حقل العلاقات الدولية لم يكن يشعر الا بالازدراء لشعبه ومع انه لم يكن من المتطهرين في حياته الخاصة ، الا ان الرذائل لم تكن شغله الشاغل ، كما لم يكن اهتامه محصوراً في شؤون شعبه الداخلية بل في العالم الذي يعيش فيه . انه ليس من ابناء عصره .

وهذه الحقيقة التي سردتها تفسر عجز نوري السعيد ، عن فهم دعوة جمال عبدالناصر كا تعلل فشله في خلق الدعاية التي تعتبر في عصرنا الحاضر لازمة لتحبيب السياسات إلى الشعوب . وحتى اللحظة الاخيرة من حياته اعتقد نوري ان مئات من الطلبة والمتطرفين فقط كانوا يعارضونه . ولم يؤمن قط بالرأي العام ، واهميته ، كا لم يدرك ، انه في الربع قرن الذي حكم العراق فيه ، قد اتسعت أهمية الرأي العام ، واشتدت عما كانت عليه في الماضي ، لقد عاش في عقلية « تركية عبد الحميد » وهي العقلية التي ارتبطبها أثناء دراسته والتي امتدت جذورها الى العهد الذي كان السلاطين لا يفهمون معنى لآراء رعاياهم واتباعهم ومع ان نوري السعيد لم يكن دامًا في الحكم الاان الاعتقاد السائد ، ان نوري كان دامًا في الحكم الاان وزرته أو في الاجازة بعيداً عن السلطة . والفرق الوحيد هو ان الشدة التي يمتاز بها حكمه لم تكن في نفس القوة والعنف ، عندما يكون خارج الحكم .

هذا هو الرجل الذي قدر له أن يضع جهازاً سياسياً ، يقيم عن طريقه دولة ثابتة الاركان ، موالية كل الولاء للعرش على ضوء التجربة التي مرت به وبسيده عبد الاله ، عندما اضطرا الى الفرار عام ١٩٤١ ففي تلك السنة وصل رشيد عالى الى الحكم عن طريق انقلاب ، تطلع الى المساعدة (عن رغبة او بدونها ) من الحكومة الالمانية التي عجزت عن تقديما . وقد اطلق على هذا الانقلاب المنازي كوسيلة مناسبة لوسم الرجال الذين ايدوه بطابع النازية وحرمانهم من

اي عطف بريطاني ، وابعادهم عن الحكم واضطهادهم . ومن الحق ان يقال ، ان رشيد عالي قد اتجه الى المانيا لانها كانت عدوة لبريطانيا وهذه كانت صديقة لعبد الاله. واذا لم يكن هناك حقاً من سبب يدعونا الى تسمية الحركة بالفاشيستية ، فليس هناك ايضاً من سبب لتسميتها بالثورية . فرشيد عالي كان يرغب في رؤية عراقه أحسن من العراق الذي عاش فيه ، ولكن الطريقة التي اتبعها كانت مرتجلة وليست وليدة عقيدة او مبدأ . وعلى العموم ، لم يتسع لديه الوقت ليعلن نظريته في الحـكم او برنامجه . وكل ما لقيه من تأييد الشعب العراقي ناجم عن الحقيقــة ، ان الشعب برى في كل تغيير اتجاها نحو الاحسن . اما بريطانيا فلم يكن في وسعها الابقاء على نظام تراه المانيا في مصلحتها ، ولذا قدمت الى العهد المطرود المساعدة العسكرية التي عجزت المانيا عن تقديمها في الوقت المناسب الى رشيم عالي . وقد يرى النقاد العراقيون ان جميع الحكومات قد تقوم بتصرفات شاذة في اوقات الحرب ، ولكنهم يزعمون ان احداث عام ١٩٤١ شجعت بريطانيا على التدخل في شؤون العراق حتى في عهود السلم مما أصبح عادة فيما بعد ، وان بريطانيا ايام الحرب كانت ترى في كل معارض شخصي لنوري السعيد عدواً لها وللحلفاء . وهكذا عاد عبد الآله الى عاصمته تحت الحراب البريطانية وبدأنوري السعيد في اقامة الدولة البوليسية ، التي دامت ، وفي كل عام يزداد ارهابها حتى تم قلبها والقضاء عليها في اللحظة التيخيل للعالم انها بلغت منتهي القوة والثبات. وكان ضحايا نوري الاوائل ، رجال ابرياء من كل طموح وغرض ، وابرياء من كل عاطفة نازية ، ايدوا رشيد عالي ، رغبة منهم في ايجاد حكم أفضل في العراق. وهكذا بدأت في العراق تلك الظاهرة الغريبة وهي معارضة نوريالسعيد لكل اصلاح ، ومقاومته لكل مصلح وهي الظـاهرة التي ميزت حكمه حتى ايامه الاخبرة.

وقام نوري بعد الحرب ، بمحاولة فريدة ، لاقامة حزب ، على غرار الاحزاب في البلاد المتحضرة يؤيد حكمه وعهده ، ومن الجدير بنا ان نحلل هذه المحاولات بايجاز ، فقد كان فشلها امراً محتوماً بالنظر الى الطريقة التي اتبعها نوري ، والى

الآراء التي يؤمن بها. فبعد انتهاء الحرب بدل بعض الافراد مواقفهم، وأصبحوا نواة للحزب الذي رغب في انشائه له هناك ممثلاً ، شخص اصبح في ما بعد، وزيراً معروفاً ، كان معتقلاً طيلة الحرب في احد معسكرات الاعتقال ، ولكنه الآن تزوج احدى قريبات نوري السعيد، وتسلم منه اعلى المراكز. ووقعت هناك عدة ارتدادات مماثلة وان كانت الجوائز التي حصل عليها المرتدون أقل قيمة وأهمية . ويتحدث الكثيرون في الاوساط الجامعية ، عن ذلك النفر من الاساتذة ذوي النفوذ الذين قدم لهم نوري السعيد الرواتب المفرية والمقاعد النيابية فرفضوها رغم ما فيها من اغراء كبير . ولكن بعد عامين تجددت المحاولة عن طريق احد الوزراء ، الذي سبق ان غير موقفه ، وبعد مفاوضات طويلة ، أظهر فيها الاساتذة ميلاً لقبول بعض الاصلاحات في الشؤون الداخلية ، التي وافق نوري على القيام بها ، اصطدمت الآراء بصخرة السياسة الخارجية وقضية الوحدة العربية .

وكانت فكرة اقامة حزب سياسي على أساس عصري حديث له برنامجه المنبثق من مبادى، محددة ، فوق ادراك نوري السعيد ، الضيق في هذه الناحية رغم عبقريته، ولكنه رأى انه في حاجة الى تأييد ذوي الادمغة، وهذا ما حدا به الى البحث عنهم في الاوساط الجامعية . ولكن هؤلاء الاساتذة لم يكونوا فقط في حاجة الى الرشوات ( اذا أخذنا برأي نوري في ان كل انسان معرض للشك والاغراء ) ، بل كانوا في الوقت نفسه يتطلعون الى برنامج حزبي مقبول ، وهو ما لم يدخل في حساب نوري السعيد . ولذا قرر المضي في الطريقة العثانية التي الفها وهي تقديم الهدايا الصغيرة الى بعض معارضيه من مستويات معينة . وقد حدثني احد هؤلاء فقال انه كان يتلقى بين الفينة والفينة هدايا من التبغ وقد حدثني احد هؤلاء فقال انه كان يتلقى بين الفينة والفينة هدايا من التبغ الجيد من نوري نفسه ، وعندما وقف المذكور من جديد في صفوف المعارضة ابان الجيد من نوري نفسه ، وعندما وقف المذكور من جديد في صفوف المعارضة ابان المدايا ذاكراً انها ربما كانت مغشوشة لانها لم تؤد الى نتائج مثمرة . فرد الرجل المذكور عليه قائلاً : ان كل شيء في العراق القائم مغشوش .

ولسوء الحظ لم تتوقف أساليب نوري عند ذلك الحد من محاولة بناء جياة جزبية ، فوفاء منه لتقاليد الاتراك القديمة ، لم يكن نوري ليعرف الاسبيلين للتعامل مع معارضيه الهدايا والقوة ففي أيام الاتراك القديمة على ضفاف البوسفور كان الخليفة إذا ما فشلت هداياه ، يلجأ الى الاعتقال الصامت، والاعدام بصورة سرية . وقد احتذى نوري هذا الحذو عام ١٩٥٠ . فبينا كان يحاول خلق حزب لتأييده ، أعلن حل جميع الاحزاب القائمة ، وأغلق صحفها ، ثم عندما فشلث محاولاته ، لاجتذاب المثقفين الى صفوف حزبه ، استند إلى اولئك الذين لا يكترثون بالمبادىء الحزبية والعقائد والبرامج. وكان يرى في معارضيه متطفلين يتدخلون دون اختصاص في شؤون الحريم فليس من شأن المواطن العادي ، في رأيه ، ان يتدخل ، او يقترح شيئًا يتعلق بما يقوم به حكامه ، او ما يقع في بلده . وإذا ما تدخل او اقترح ، استحق العقاب . وقد لا يكون نوري حقوداً او لئيماً بطبعه كسيده عبد الاله ولكنه كان يرى في الارهاب ، وسيلة للوصول إلى هدف. والارهاب اصطلاح فني نطلقه على استخدام القوة ، لاسكات كل صوت معارض في البلاد عن طريق الخوف. وإذا لم يكن الارهاب عقيدة لنوري فقد اصبح كذلك فيما بعد عن طريق التجربة والخطأ وصار نوري السعمد طاغية من الطراز التقليدي المعروف.

ومن ناحية اخرى كان نوري السعيد مثلاً للعقلية المحافظة في كل مكان في العالم ، فهو على استعداد فوري لاطلاق لقب الشيوعي على كل من يرغب في الاصلاح ولو كان معتدلاً في آرائه (وليس من شأني هذا ان اقنع القارىء بأن هناك آخرين غير الشيوعيين المحافظين). وقد خدم هذا الاستعداد الفطري عند نوري سياسته ايضاً. ففي عالم تكون فيه الدعوة ضد الشيوعية وسيلة للحصول على المساعدة الاميركية ، تصبح الفرصة ذهبية عند كل نظام فاسد ، لتسمية المعارضة – اية معارضة – بالشيوعية . فكثيرون من الذين اعتقلوا في عام ١٩٤١ كانوا طلبة في بريطانيا وغيرها من دول الغرب ، وكنوا من العقائديين التواقين إلى المثل العليا . وربما كان منهم الكثيرون من أعضاء النوادي الجامعية العالية

او اتحاد عصبة الامم ولا ريب ان عدداً من الذين درسوا في انجلترا لم ينضموا إلى إحدى الجعمات فمها ولكنهم تشربوا العقلية الاصلاحية العامة التي تسود جميع البريطانيين حتى من أنصار حزب المحافظين ، والتي ترى في بعض الامور الاصلاحية حقائق مسلم بها. ومع ان التحرر الاصلاحي ليس ظاهرة مقتصرة على البريطانيين ، الا انه طابع يطبع الحياة البريطانية ، وقــــد وجد هؤلاء العراقيون الذين اعتادوا عليها هناك عندما كانوا يدرسون انها بضاعة غير قابلة للتصدير . وسرعان ما وجدوا أنفسهم مضطرين لتأييد فئة خاصة ذات رأى معين قوامه خيبة الامل والصدمة النفسية من رؤية ممثلي الديموقراطيات الغربية ما وراء البحار يخرجون على المثل التي يؤمنون بها في بلادهم من عدالة ونزاهـــة واصلاح. فبريطانيا في عام ١٩٤١ كانت تخوض أعنف معركة من أجــل الحرية كما آمن كل جندي بريطاني حارب في الميدان ، ولكن هؤلاء الشبان العراقيين - الذين درسوا في بريطانما - رأوا « اصدقاء بريطانيا » من العراقيين يطبقون أساليب الدولة البوليسية ضدهم . وبعد ست سنوات أصبح من الواضح ان كل مواطن انكليزي من ابناء الطبقة الوسطى يرى شبيهه في العراق ، وقد امضى سنوات الحرب في احد معسكرات الاعتقال ، بعد ان اطلق علمه لقب « عدو بريطانيا » . حقاً انه عدو بريطانيا ، لانه يلومها على اعمال حليفها نوري السعيد الذي اصبح يمضي الآن في طريقه لاقامة حكم الارهاب.

وقد اصبحت معسكرات الاعتقال في ايام الحرب ، كا بدا في ضوء الحوادث التي تلت ، ادانات ثابتة . وكا هو متبع في الاعتقالات السياسية ، كان رجال البوليس يفدون على بيوت من يودون اعتقالهم في الساعات التي تلي منتصف الليل ، لاعتقالهم واقتيادهم الى المعتقلات الصحراوية . وهناك بعد عدة اشهر كان كل معتقل يتلقى وثيقة تبلغه ان الدليل قائم على انه سيقوم في المستقبل بعمل ضد سلامة الدولة والامن العام ، وانه تبعاً لذلك ، وجد من الضروري سجنه في معسكر الاعتقال لم يكن هناك اي تحقيق ، وظل المعتقلون في هذه المعسكرات طيلة المدة التي رأتها الحكومة التي كان نوري السعيد يرأسها ، والتي

كان صالح جبر وزير داخليتها ، مناسبة . وقد شهدت هذه المعسكرات احداثاً وغلماناً من طلبة المدارس الثانوية لم يتجاوز بعضهم السادسة عشرة ، وعلى اولئك الذين لا يعرفون طقس العراق وجوه ان يتصوروا الحياة الشاقة في هذه المعسكرات الصحراوية اذا ما عرفوا ان درجة الحرارة في الظل في بغداد تبلغ المعسكرات الصحراوية اذا ما عرفوا أن درجة الحرارة في الظل في بغداد تبلغ الحرارة العالية تمتد سبعة أشهر طويلة في السنة . وفي الشماء يشمد البرد القارس مدة سمة اسابيع وتهب رياح عاصفة . اما في الصحراء ، فالحرارة والبرودة الكثر منها في بغداد ومن الطبيعي ، ان العائدين من هؤلاء المعتقلين لم يكونوا ليحبوا نوري السعيد او حلفاءه الأجانب ، وبعضهم ، حماً قد يقررون ، ليحبوا نوري السعيد ويرى فيه الابتعاد عن السياسة وممتاعبها ، وهذا بما يثلج قلب نوري السعيد ويرى فيه تحقيقاً لعقيدته العثانية في ان الارهاب هو الوسيلة الصالحة للحكم .

ومضت السنوات الأخيرة من الحرب والسنوات التي تلتها دون وقوع حادث. وكانت هذه السنوات عهد قطاف لعبدالاله ، لكن الهدوء لم يستأثر بله الهيمام نوري السعيد ومشاعره . وبينا كانت جيوش حلفاء الشرق والغرب تزحف نحو النصر ، بدت سيطرتهم على الشرق الاوسط وطيدة الاركان لا يمكن ان يصيبها وهن او ضعف . وكان المفروض ان روسيا ستترك العراق لبريطانيا عن طريق الاتفاق فبدت سيطرة بريطانيا تبعاً لذلك ثابتة الدعائم وبدا مظهر المستقبل ثابتاً ومقرراً . ولكن فترة ما بعد الحرب ، بدلت هذه الحالة تبديلا سريعاً . فالنشاط الذي قامت به السفارة الروسية في بغداد والنمو المضطرد للحزب الشيوعي الفعال ، وتوقع انسحاب القوات البريطانية العاجل بعد النصر كلها عوامل أدت إلى نشوء وضع خطر للغاية . فالحرية تقوم في كل مكان إلا في البلاد العربية . وعندما وقعت معاهدة بورتسموث كبديل لمعاهدة التحالف في البلاد العربية . وعندما وقعت معاهدة بورتسموث كبديل لمعاهدة التحالف البريطانية العراقية التي أشرفت على الانتهاء ، أدت تواقيع صالح جبر وفاضل الجمالي وغيرهما مع توقيع آرنست بيفن إلى نشوب اضطرابات فورية في بغداد . الجمالي وغيرهما مع توقيع آرنست بيفن إلى نشوب اضطرابات فورية في بغداد .

٤

تهدمت أكثر مبانيه ايام الحرب يعني للعراقيين شيئًا خلاف ما يعنيه للانكليز . وقد سقطت الحكومة العراقية دون اي كفاح او صدام باستثناء حادث اطلاق النار من رجال البوليس على بعض الطلبة المتظاهرين عند مرورهم فوق أحد جسور نهر دجلة في وسط العاصمة . فمن الناحية التكتيكية ، كان منع المتظاهرين من اجتياز الجسور امراً مرغوباً فيه ، لكن اطلاق النار من الناحية السياسية كان حماقة ما بعدها حماقة . ومن الناحية الخلقية كان جرية لا مبرر لها حتى ولو كانت الغاية تبرر الواسطة . فقد قتل نحو من ثلاثين شخصاً معظمهم من الطلبة واعتبروا فوراً كشهداء مقدسين . وقد لا يعجب هذا الاصطلاح بعض البريطانيين ولكنهم من ناحية التقاليد الاسلامية شهداء حقاً ، فالمسلمون يرون في الجهاد فرضاً لحاية الوحدة الاسلامية ، وكان توقيع هذه المعاهدة بالنسبة اليهم خيانة لهذه الوحدة . وعلى كل حال تعتبر كل وفاة نتيجة العنف والقوة ، ابان اداء الواجب ، أمراً جديراً بالاحترام . وإذا ما استهزأ بعض البريطانيين باطلاق اسم الشهداء على هؤلاء فامر مرده إلى قلة الذوق ، كأن نستهزىء بقتلى الحرب في بريطانيا وهكذا لم تمض اربع وعشرون ساعة حتى سقطت الحكومة واصبحت المعاهدة ورقة لا قيمة لها .

وقامت حكومة محايدة ، و بعد بضعة أشهر قامت حكومة اخرى أقل حياداً ، ولم تمض سنة على الاضطرابات حتى كان نوري السعيد على رأس الوزارة من جديد . لقد كان نوري مشتركا في المعاهدة ، ولكن من وراء الستار والكواليس ، ومنذ هذه اللحظة بدأ نوري يدرك خطر ترك الحكم الحقيقي الفعال في ايدي رجال من الصف الثاني ، حتى ولو كان على رأسهم عبد الاله . وبدأ هذا أيضا ، وهو مبدل الوزارات ، يشعر بخطورة الوضع الذي أصبح فوق طاقته ، كا أخذ يحس بضرورة اللجوء إلى نوري السعيد اكثر فاكثر . وبدا ان وفاة الطلاب الشهداء ، لم تؤت ثمارها وأخذ نوري في تشديد قبضته والاستفادة من تجارب الاضطهاد والارهاب التي مرت به سنوات الحرب .

وبدأت الاعتقالات من جديد عام ١٩٤٩ . وأخذ المعروفون بمعارضة

الحكومة يجدون انفسهم ثانية ودون أمر بالاعتقال رهن السجون . وكمثل على هذه الاعتقالات شخصية جامعية بارزة ، كان في معسكرات الاعتقال طيلة سني الحرب ، وسرعان ما وجد نفسه سجيناً في ساعات صبيحة ذات يوم . وقد قضى ليلته الاولى في السراي ، وهي بناية الحكومة المركزية ، او (هوايتهول بغداد) . انها مجموعة من الابنية مبنية على طراز قديم تحيط بسلسلة من الساحات ، وفي مجموعة من الغرف التابعة للشرطة اعتقل الرجال المقبوض عليهم . وكانت مساحة الغرفة التي اعتقل فيها الجامعي المذكور لا تتجاوز ثمانية عشر ياردة مربعة تضم خمسين معتقلاً . وفي البهو الخارجي اعتقل زوجان ومعها طفل صغير ، وكان الطقس بارداً للغاية ، وأخذ الطفل في العويل الشديد ، مما ضاعف على السجناء متاعبهم وعندما احتج هؤلاء في الصباح ، أجابهم أحد كبار رجال الشرطة انه لم يكن في الغرف متسع لايواء السجناء الثلاثة . لقد وقع هذا الحادث ليلة عبد الميلاد .

وفي اليوم الثاني نقل السجين إلى معسكر الوشاش ، الواقع في إحدى ضواحي بغداد حيث حشد السجناء في الغرف الضيقة حشداً وكأنهم السردين ، وقد زعم بعض المسجونين ، انهم قد مضت عليهم سنوات عدة وهم في السجن دون محاكمة ودون أية تهمة وانما أخذوا كرهائن لتضمن الحكومة سلوك اخوانهم او ابنائهم . وما لبث صاحبنا ان نقل إلى سجن دائرة التحقيقات الجنائية في وسط بغداد وهو بناء قديم يقوم على ضفة نهر دجلة ويحيط بباحة واسعة . وعندما كان السجناء في هذا السجن يسألون في الصباح عن الصراخ والدي سمعوه في الليل كانوا يشربون وينقلون فوراً إلى سجن آخر ، وبعد اثنين وعشرين يوماً من الاعتقال تسلم صاحبنا أمر اعتقال وقدم أخيراً مع نفر من المسجونين إلى المحكمة حيث أصدر القاضي أمراً باطلاق سراحهم فوراً لعدم تقديم الشرطة او النيابة أي دليل على قيامهم باية جرية . وهذا النفر ، وهم من ذوي المراكز العالية ، كانت معاملتهم حسنة . ثم طبق القانون مجقهم أما

و في نفس الوقت اعدم أربعة رجال . لقد كانوا شيوعيين ، وشيوعيين حقاً ، وكانت الغاية من شنقهم تخويف الناس ومنعهم منالانضهام إلى الحزب الشيوعي . وكان أحد هؤلاء رغم انه شيوعي في السابعة عشرة من عمره . ولما كانت الغاية من اعدامهم تخويف الناس ، فقد شنق الأربعة كل على انفراد في أماكن متفرقة من العاصمة ، وبصورة عامة . وتمت عملية الشنق في الصباح الباكر على مشهد من بعض الجماهير، أما عامة الناس فقد رأوا الجثث معلقة عندما كانوا في طريقهم إلى أعمالهم وقد ارتدي المعدمون ثمابالسجن ووضعت علىكل واحدة منهملوحة تذكر السبب في اعدامه . ولم يكن القصد من هذا الانذار ارهاب الرجال العاديين فحسب وانما تعداه إلى الآخرين ، فقد شنق أحد الأربعة أمام مدرسة ثانوية حكومية وشنتي آخر أمام مدرسة ابتدائية وثانوية تعود إلىرهبنة اخوات القربان ويؤمها طلبة من كافة الديانات والطوائف من أبناء الطبقة الوسطى وهناك أمام المشنقة جلس والد الشاب المشنوق ينتظر الساح له بأخذ الجثان ، لدفنه . وقد اشمأز كل رجل في بغداد من هذه المناظر المزعجة إلا الوزير المفوض للمملكة العربية السعودية وهو رجل ذكي ولامع ، وقد صرح بان هذا العمل درس طيب للاطفال . ولكن الكثيرين من العراقيين سمعوا بعض الأجانب من أنصار العهد يتحدثون عن هذا العمل البربري قائلين ( ان نوري يعرف كيف يعمل ) .

وبهذه الطريقة ضمن نوري السعيد العراق اميناً لعهد ، لا برلمان صحيح فيه ، ولا انتخابات حرة ، ولا وزارة مسؤولة ، ولا ملكية دستورية . وفي عام ١٩٥٨ كان في السجن عدد كبير من الأساتذة والمحامين والضباط ، كا كان عدد آخر منهم إما في المنفى او محالين على التقاعد ، لكن شك نوري السعيد المحبير ، كان ينصب دائماً على الطلاب ، ولم يكن السبب في ذلك ان الشبان كانوا أكثر ثورة على نفاق العهد وكذبه من الكبار ، وإنما لانهم كانوا أقل صبراً ، وكانت عقائدهم تفسح مجالاً لاعمال رجال الأمن العام ووكلائه . وفي عام ١٩٥٢ وقعت حوادث قتل عنيفة في الشوارع عندما قامت المظاهرات مطالبة بانتخابات حرة على درجة واحدة ، كما اعتقل نحو من خمساية او ستائة شخص معظمهم من

الرجال البارزين ظلوا رهن التوقيف نحواً من خمسين يوماً. وكان معظم المعتقلين من المعتدلين وقد وضعوا في السجن في أحوال أحسن من التي يعيش فيها الفقراء والطلاب من المعتقلين ، فقد سمح لهم بالاختلاط مع بعضهم البعض وتلقي الاطعمة والملابس من ذويهم وهذا أمر يسمح به في الكثير من سجون العالم لتحسين حالة المسجونين الغذائية . وإذا ما تركنا قلق ذويهم خارج السجن جانباً فان أوضاع هؤلاء السجناء كانت مرضية إلى حد ما . ولكن أي بريطاني، لا يرضى بان يوضع مثلهم في السجن ، لمجرد الافصاح عن رأيه في الأحوال السياسية ، كا ان معظمهم ، من معارضي نوري السعيد ، لم يكونوا ليخشوا بطش رجال الشرطة وقسوتهم بقدر ما كانوا يخافون أن يجدوا أنفسهم فجأة معلقين على حبال المشانق بامر من نوري السعيد وطيلة مدة الاعتقال لم يتلق ذووهم اية إشارة تطمئنهم على مصيرهم .

وكان الطلبة أكثر الضحايا تعرضاً المحن والآلام ، ففي عام ١٩٥٦ وابان معركة السويس ، قتل رجال الشرطة عدداً من طلبة المدارس في صفوفهم في بغداد والنجف والموصل . ومع ان عدداً قد قتل وان الفزع من هذه الجريمة قد أثار الرأي العام أكثر من اي شيء آخر . فرجال الشرطة لم ينتظروا قيام الطلاب بالاضطرابات ليسرعوا إلى العمل وانما كان لهم عيونهم في كل مقهى حيث يلعب الرواد النرد او الدومينا كاكان لهم عيونهم في كل كلية ومدرسة . وكثيراً ما يكون هؤلاء العيون من المحرضين . وعندما قررت كلية الآداب والعلوم طرد عدد من الطلاب لاتهامهم بالشيوعية ، اصرت قيادة الشرطة على إعادة بعض المفصولين من عيونها طبعاً ، بحجة ان الشرطي لا يشتغل بالسياسة مطلقاً . وكان عدد هؤلاء العيون والجواسيس متضخماً ، فقد صرح مدير الامن العام رداً على سؤال عما إذا كان رجاله من الموثوقين ، بانه لا يصدق التقارير إلا إذا اتفقت أربعة منها على موضوع ما . وكانت ميزانية الشرطة التي بلغت سبعة المايين ونصف المليون من الدنانير تفوق ميزانية المعارف التي لم تتعد حدود الملايين الستة . وقد قيل لي ان العدد الحقيقي للعيون والجواسيس ظهر بعد قيام الملايين الستة . وقد قيل لي ان العدد الحقيقي للعيون والجواسيس ظهر بعد قيام الملايين الستة . وقد قيل لي ان العدد الحقيقي للعيون والجواسيس ظهر بعد قيام الملايين الستة . وقد قيل لي ان العدد الحقيقي للعيون والجواسيس ظهر بعد قيام

الثورة ، بانه لم يكن كبيراً كما كان متوقعاً ولكن جلهم كانوا من المختارين من جميع المهن ومن الطلبة ورجال الجيش وحتى من الوزراء انفسهم . كانوا اعضاء في الجماعات التي ينتمون اليها اتباعهم العهد ليكونوا عيوناً على اصدقائهم . وكان هناك ايضاً عدد كبير من رجال الشرطة الذين يرتدون الملابس المدنية ويختلطون بالناس في الشوارع والاسواق والحوانيت ، وقد بلغ عددهم جميعاً نحواً من ٢٤ الف شخص .

وكان هذا الإرهاب عملاً أقرب إلى الوحشية منه إلى الاثمار والانتاج. ومن الحق أن يقال أثمر بعض الثار ، وكان يزداد في كل يوم تأثيراً وذلك لانه كان كالمدحلة يدوس ما أمامه من نشوز في حياة المجتمع العراقي الذي أراده نوري السعيد. لكن شرط الارهاب ليكون ارهاباً صادقاً ، عدم التمييز والتدقيق. فعندما تقوم مظاهرة ، كان رجال الشرطة يبحثون عن الاسماء التي قدمها الجواسيس دون تمحيص او تدقيق. وعندما تقع مظاهرة ثانية يسارع رجال الشرطة إلى اعتقال من سبق لهم الاشتراك في المظاهرة الأولى التي قد يعود لا تنطبق على الحقيقة فهناك رجل اعتقل ولده في احدى المظاهرات ودون اسمه في قائمة المشبوهين مما حمل والده على ارساله لا كال دراسته في لندن ، وبالرغم من وجوده بعمداً عن العراق ، فقد كان رجال الشرطة يأتون إلى منزله لاعتقاله بعد كل مظاهرة جديدة . وكانت احدى الارامل ، التي توفي ولدها ، تتلقى مئل هذه الزيارات من رجال الشرطة بعد كل مظاهرة بحثاً عن ولدها المشبوه ، ولم يكن من السهل شطب اسم شخص من قائمة المشبوهين الا اذا قام هذا الشخص بعمل يعتبر ولاءً ظاهراً لعهد كريه مقيت . وإذا ما رغب طالب في تطليق السياسة والبعد عنها ، لم يكن ذلك بالامر الهين عليه . فدخول الكليات لم يكن متيسراً إلا إذا ابرز الطالب شهادة بحسن السلوك صادرة عن دوائر الشرطة. وإذا ما رغب شخص في الحصول على وظيفة تحتم عليه إبراز مثل هذه الشهادة التي لا تعني في حد ذاتها الا" حسن السلوك من الناحمة السياسية وعلى الرغم من ان الحصول على هذه الشهادة كان ميسوراً للغالبية ، إلا ان مصير كل شخص ، دراسته وعمله كانا رهناً بارادة الشرطة . وقد امتد اهمام الشرطة الى المدارس الداخلية حيث كثيراً ما تعرضت لزياراتهم في الساعات غير المناسبة . والاباء الذين يقيمون في الالوية خارج العاصمة ، والذين او دعوا فلذات اكبادهم تحت رعاية الحكومة في مدارسها الداخلية ، لم يكونوا ليشعروا بالطمأنينة على سلامة اولادهم ، لان هذه السلامة رهن بحسن حظهم في الخلاص من وشاية احد الجواسيس . وجميع الاباء كانوا يذكرون القتلى من الطلبة ، اذ لم يكن هناك حد ادنى لسن الطالب ليعتبر في نظر الشرطة انسانا خطراً . وقد اوجس أحد الموظفين خيفة من ان يقع في قبضة الشرطة لجرد ان ولديه اللذين يبلغان من العمر التاسعة والثانية عشرة قد قلعا عيني الملك . في احدى الصور الموجودة على دفاترهم المدرسية .

وفي يوم ما اعتقل بعض الطلبة ولم يسمح لابائهم بزيارتهم إلا بعد مضي السبوعين. وكثيراً ما كانت تلغى هذه الزيارات لان الطلبة المعتقلين كانوا يتعرضون للضرب المبرح ، والتعليق من ايديهم وحتى للعذاب الكهربائي ، كا يعمل الفرنسيون في الجزائر. وذهب مدير أحد المدارس في يوم ما إلى السجن ليرى ولده الذي اعتقل بعد أحد الاضطرابات. وقيل ان هذا الشخص قد قكن عن طريق تسلق احدى الجدران من رؤية ما يدور في السجن كصب الماء الغالي على الطلبة الموقوفين ، وكم كان سروره عظيماً عندما رأى ولده طلبقاً بعد يوم أو يومين. وكل شيء يعتمد على السجن الذي يودع فيه الطالب ، وهذا رهن بحظه قبل كل شيء. اذ لم يكن هناك قياس في توزيع المعتقلين على السجون. ففي سجن أبو غريب المشهور ، كان السجناء يوضعون في غرف ضيقة السجون. ففي سجن أبو غريب المشهور ، كان السجناء يوضعون في غرف ضيقة كالقبور لا نوافذ فيها الا ثقوب صغيرة في أعلى الجدران ، ولا يسمح للمسجون عغادرة زنزانته الا الى دورة المياه.

ولا ريب ان عام ١٩٥٨ قد شهد رجال العراق وقد اصبحوا في حالة خوف وذعر كالخراف . وكان على الكثيرين منهم ان يقدموا تعهدات بعدم الاشتفال

بالسياسة ، وهي تنطبق حتى على مجرد النقد ، وكان حظ هؤلاء كبيراً إذ ان غالبية الرجال كانوا يخشون الاعتقال ، ويخافون ان تدون اسماؤهم في القوائم ، وان تدمر حياتهم كا يفزعون على مستقبل ذويهم ومناصبهم واعمالهم . وكثيراً ماكان الانسان يتلقى كتاباً غفلاً من التوقيع عن طريق البريد يحذره فيه كاتبه من الاعتقال اذا لم يحسن سلوكه . كما ان بعض الذبن ابرقوا مهنئين جمال عبد الناصر على الانتصار في السويس تلقوا إنذارات بالقتل ، وكثير من الرجال من ذوي المناصب والاعمال البارزة في الحياة العامة خارج نطاق السياسة ، أجبروا ، إذا رغبوا في الاحتفاظ بمناصبهم ، على الاشتراك في بعض أعمال الحكومة كحضور بعض لجانها التي تشمل اعمالها النشاط السياسي، ووجدوا انفسهم فجأة يعملون في مجال كانوا يمقتونه ويزدرونه . وعديدون من شعروا بالقنوط والمأس من كل اصلاح ، فاندمجوا في اعمالهم الشخصية خارج نطاق الحكومة ليحتفظوا بآرائهم وعقائدهم، وبعضهم دفعه القنوط إلى الاندماج في حياة الفسادالمستشرية. وحل عام ١٩٥٨ وشهد العراق تغييراً كبيراً ، فالكراهية للعهد قد اشتدت ، لكن اولئك الذين كانوا في الماضي ينتقدون ويحملون على العهد ، سكتوا الآن انعدمت الثقة؛ واستشرى الخوف ، وامتد اليأس والقنوط. فالارهاب والفساد قد اوتيا أكلهما ، وقاما بواجبهما ، ولم تبق هناك ارغبة فورية بالثورة ، كما كان الامر قبل سنوات. واياضطراب سرعان ما يبلغ عنه وتتخذاعنف الاجراءات لقمعه ، واصبح الجيش والشرطة وكلاهما - كاظن - موال للعهد مخلص المه ، القوة الوحيدة في البلاد . وأخذ الناس يهيئون عقولهم ويعدون انفسهم لتقبل استمرار الاحوال الراهنة على ما هي عليه ، وخيل للجميع ان اي امل في ثورة ناحجة قد زال وانتهى.

## الفصلالثالث

## في الشؤون الخارجية

قد يتساءل انسان غريب عن العراق ، كيف تمكنت هذه الملكية المكروهة والمحتقرة ، وذلك العهد الذي استشرى فيه الفساد ، والذي قام على الارهاب والطغيان محروماً من كل سند او تأييد شعبي من التعمير والبقاء هذه المدة الطويلة . والرد على هذا السؤال بسيط ، فالارهاب كثيراً ما ينجح ويدوم ، والفساد كلما انتشر قد يكون ناجحاً ولمدة أطول ، لكن العراقي يرد على هذا السؤال قائلاً ان السبب الرئيسي في بقاء ذلك العهد يعود الى تأييد بريطانيا ومساعدتها .

فبأية صورة كانت الحقائق تبدو للعراقي العادي ? كانت هناك في الدرجة الاولى معاهدة التحالف التي جعلت من دولة الانتداب السابقة ، دولة مفضلة في مختلف النواحي . فلبريطانيا حقوق خاصة ، ولها قواتها المرابطة في معسكر القوة الجوية الملكية في الحبانية ، والسفارة البريطانية في بغداد بعيدة عن دور السفارات الاجنبية الاخرى . فعلى الضفة الغربية من نهر دجلة وفي حي الكرخ الفقير يقوم سور عال يحيط ببناية ضخمة ، تخيم عليها سدل الاسرار ، كانت فيا مضى مقراً للمندوب السامي . وعلى مدخل الدار وفي ساحة صغيرة أقيم تمثال المجنرال مود فاتح العراق عام ١٩١٧ ، ليذكر العراقيين دوما بحقيقة وضع

بويطانيا بالعراق. والسفير المعتمد لدى دولة مستقلة بالاسم ، يتوقع دوماً ان يستشار في المسائل الهامة ، ويقدم مشورته الى الملك ، وكأنه وزير من وزرائه . ويلعب السفير وأركان سفارته دوراً هاماً في المحافظة على ممتلكات الاسرة المالكة سواء داخل العراق أو خارجه . وكان نوري السعيد وأعضاء وزارته من زوار دار السفير الدائمين . هذا ما عرفه كل عراقي عادي ، وكثيراً ما ظن العديدون ان النفوذ الدبلوماسي للسفارة البريطانية كان يمتد حتى الى دقائق الامور وتفاصيلها ، وهي دقائق لا يمكن التثبت منها إلا عن طريق الاطلاع على وثائق وزارة الخارجية السرية . وكان بعض العراقيين يؤمون دار السفارة بحثاً عن العون والحماية ، اما الغالبية الغالبة فكانت تحتقر حتى مجرد التفكير في ذلك .

وكثيراً ما عزا العراقيون اعمال الطغيان والارهاب التي تقوم بها الحكومة إلى السفير البريطاني . وعلى سبيل المشال ، اذكر ان معظم العراقيين اعتقدوا ان اعمال الشنق التي تحدثت عنها في الفصل السابق قد تمت بطلب من السفير البريطاني . وكان المعتقد ايضاً ان جواسيس بريطانيا هم الذين اودوا بحياة الملك غازي . وان جميع الاعمال البربرية التي تقترفها الحكومة هي ثمرة تدخل بريطانيا ونصيحتها . ولعل التفسير الحقيقي لهذه المعتقدات هو انعدام معارضة الشعب البريطاني لما كان يقوم به حكام العراق . وقد يقول بعض الانكليز ، الشعب البريطاني لما كان يقوم به حكام العراق . وقد يقول بعض الانكليز ، لكن انتشار هذه المعتقدات وذيوعها وشمولها عدداً من ذوي المواهب والعقول النيرة ، يجعلها أكثر احمالاً للواقع . ولعل نوري السعيد كان يقول لشعبه ، ان النيرة ، يجعلها أكثر احمالاً للواقع . ولعل نوري السعيد كان يقول لشعبه ، ان الانكليز هم الذين دفعوه إلى عمل هذا او اقتراف ذاك ، وانه كان يحمل بريطانيا مسؤولية اعماله . وهذا وحده يفسر لنا لماذا صدق العراقيون كل ما قيل عن تدخل بريطانيا .

وادت اعمال البريطانيين انفسهم الى سيادة الرأي القائل بتمييز بريطانيا في العراق على غيرها من الدول. فالشركات التجارية البريطانية التي كانت قائمة منذ تغلغلت بريطانيا تجارياً في الشرق قبيل عام ١٩١٤، عززت موظفيها

ووسعت اعمالها، في سنوات الانتداب وبعده إلى الحد الذي أثار الملاحظة . ومع ان هذا التوسع أمر طبيعي بالنسبة إلى وجود ادارة حكومية صديقة على رأس العراق ، الا انه ادى حتماً وبصورة آلية الى زيادة الاعتقاد القائل بان لبريطانيا وحدها الحرية في استغلال موارد العراق . ووجود شركة بترول العراق ، بؤسساتها الضخمة وعدد عمالها القليل من العراقيين ، قد جعل الناس يرون فيها قوة استعارية قائمة بذاتها . ومع ان الشركة ليست بريطانية كلية ، الا ان الانكليز هم الذين يسيطرون عليها ، ومعظم موظفيها الاجانب من الانكليز . وعلى الرغم من ان هذه الشركة كانت المؤسسة البريطانية الوحيدة التي استطاعت دوماً تكييف نفسها وبسرعة وفقاً للظروف المتغيرة ، الا ان العراقيين لم يأبهوا بذلك وظلوا ينظرون اليها دائماً كرمز للثروة والاستغلال والقوة .

وكان البريطانيون في كل مكان. ففي دوائر السكك الحديدية عدد من الخبراء الانكليز ، كثيراً ما وصفه العراقيون بأنه اكثر من المطلوب. واعتقد العراقيون ان الخبراء الانكليز محتلون كثيراً من المناصب التي كان في وسع العراقيين القيام باعبائها ؛ بالاضافة الى ان هؤلاء الخبراء ليسوا من الأكفاء والمقتدرين. وهذا العدد الضخم من الخبراء ، وجلهم من غير ذوي الكفاءة ، جعل العراقيين ينظرون اليه كرمز للاحتكار البريطاني . ولعل معظم انتقاد العراقيين انصب على ناحية واحدة ، وهي ان الخبراء البريطاناقل كفاءة من اشباههم من الامريكان او من الدول الغربية الاخرى وان هذا العدد الضخم من الخبراء الاجانب عامة، مع قلة ما ينجزه من عمل ، ليس لوجوده في العراق ما يبرره. وكانت هناك طبقة من الخبراء لا مندوحة عن وجودها ، فأساتذة اللغة الانكليزية في الكليات يجب من الخبراء لا مندوحة عن وجودها ، فأساتذة اللغة الاجنبية الوحيدة التي تدرس في معاهد العراق . وإذا ما جمعنا هؤلاء جميعاً فقد كان في العراق عدد ضخم من البريطان ، في التجارة ، في البترول ، خبراء وفنيون للسكك الحديدية والطيران والخدمات العامة والإشغال الهندسية اساتذة في المعاهد والجامعات والطيران والخدمات العامة والإشغال الهندسية اساتذة في المعاهد والجامعات

مستشارون في الوزارات ، وممثلون دبلوماسيون . ومع ان البريطانيين كانوا في كل مكان ، الا انهم لم يختلطوا الا قليلا بالعراقيين ولا سيا باولئك الذين يمثلون غالبية الشعب . والدبلوماسيون الذين يفترض فيهم ان يختلطوا بالعراقيين بحركم مهنتهم ، لم يكونوا ليختلطوا إلا في حدود المهنة الضيقة . فقد كانوا يقضون ساعات راحتهم ، بعيداً عن شعب العراق ، وهكذا ظلوا على السطح ، كالزيت فوق الماء ، بعيدين عن الحياة التي تحيط بهم ، محتفظين بالوضع الذي يجب ان يعيش فيه المستعمرون .

ولعل عدم الاختلاط بين العراقيين والبريطانيين كان من الاسباب الرئيسية التي جعلت نظرة الأوائل الى الآخرين مشوبة بالكراهية والريبة . فهم يجهلون طريقة البريطانيين خاصة والغربيين عامة في الحياة . وحفلات الكوكتيل وسيلة سخيفة من وسائل الاتصال المباشر ولعل العراقيين كانوا يرون في هذه الحفلات التي تقتصر على تقديم المشروبات الكحولية ، مظهراً من مظاهر الانحلال الخلقي . فللشرق آراؤه الخاصة في الغرب والعكس بالعكس . وكثيراً ماكره العراقيون في البريطانيين صفات هم منها براء، بينا في الحقيقة لهم صفات اخرى معلم أشد تعرضاً للكراهية ، وهي صفات بارزة ومتعمدة . فدوافع البريطانيين كانت مكروهة على الغالب ولكن عندما يتحدث العراقيون الى شخص بريطاني عادي ، كانوا دائماً يعزون اليه دوافع وصفات لا توجد فيه ، فيخلطون بين عادي ، كانوا دائماً يعزون اليه دوافع وصفات لا توجد فيه ، فيخلطون بين الكياسة والصداقة ، وكثيراً ما أدى سلوك بعض البريطانيين الى اعتقاد العراقيين بان البريطان عامة ، حمقى ، وبلداء وسكيرين ، ومنحلين وهذا مرده العراقيين بان البريطان عامة ، حمقى ، وبلداء وسكيرين ، ومنحلين وهذا مرده الى جهلهم من ناحية وسلوك أولئك من الناحية الأخرى .

ومن الواجب هنا ان نؤكد نقطة واحدة وهي ان العراقيين كانوا لا يرون في البريطانيين استعاريين فحسب ، بل دعائم العهد القائم في العراق أيضاً وهم يعتقدون أن هؤلاء البريطانيين يملكون القوة العسكرية الكافية التي في وسعهم استخدامها اذا شاءوا ، أما عن طريق التنفيذ أو التهديد لدعم حلفائهم السياسيين حالة وقوع الثورة . فهم الذين شيدوا العهد القائم واستوردوا

الهاشمين ، وخلقوا وزراءهم ثم دعموهم جميعاً في كافة العهود والازمنة . وبدا البريطانيون و كأنهم شركاء في الفساد المستشري . لا عن طريق شركاتهم ورجال أعمالهم بل عن طريق اسهامهم في تقديم المشورة الى رجال الحكم والوزراء الفاسدين ، ومها يكن البريطانيون شرفاء في أعمالهم وتجارتهم الا أن نجاحهم في أعمالهم يعود الى مساعدة العهد الفاسد لهم والشعور السائد ان كل دينار يربحه العراق يقابله جنيهان استرلينيان يذهبان الى لندن وكل عمل من أعمال الطغيان ، يقف وراءه تأييد بريطاني ، وسواء أكان هذا حقاً وصدقاً بالنسبة الى كل حالة فردية او لم يكن ، فالعراقي واثق من رأيه . وجميع المصالح البريطانية تعمل في ظل حكم أرهابي فاسد وهي تبعاً لذلك في حاجة الى استمرار البريطانية تعمل في ظل حكم أرهابي فاسد وهي تبعاً لذلك في حاجة الى استمرار النقر الذي يدعمه الانكليز يود استمرار الفقر الذي يحيط بالعراقي في كل مكان فان هذا الفقر مرده الى الانكليز ايضاً .

وكان من الحاقة من أي بريطاني التعبير عن اي تأييد للطغيان ، مها كانت الفكرة التي يدافع عنها صائبة وصادقة. فمن المسلم به ان التعليم في العراق اتسع بصورة سريعة للغاية ، وعلى درجة لا تسمح بالمحافظة على المستوى الممتاز في التعليم . ولو كان هناك من السنوات عدد يمكن توفيره لكان من الافضل أن يسار بالتعليم سيراً بطيئاً ، وان يتسع ملاكه وعدد معاهده خطوة فخطوة لكن هلمن الحكمة ان يقول البريطاني ذلك ? لا والف لا. إذ ان التفسير الوحيد لقوله آنذاك هو انه يرغب في تضييق الثقافة القومية ، فالتعليم هو الذي حمل الشعب على المطالبة بالاستقلال وحكم نفسه بنفسه ، والشعب البريطاني تمسكاً منه بالتفكير الذي تتطلبه احتياجات بريطانيا عاجز عن ادراك حقيقة ما يفكر به الشعب العراقي وهذا ما يجعل الهوة شاسعة بين الفريقين .

وبدأ مركز بريطانيا المتاز في العراق في عام ١٩٥٨ من نظرة سطحية اكثر ثباتاً من اي يوم مضى . فمنذ سنوات كان الامريكيون يحاولون اخراج البريطان من العراق ، آملين ان يكونوا اكثر قبولاً لدى الرأي العام

العراقي . وهذا ما رآه العراقيون انفسهم ، ولكنهم رأوا في الامريكان في الحقيقة صورة ثانية من ظاهرة طبيعية واحدة ، لا خير فيهم الا بوضعهم موضع المنافس للبريطان واستغلال هذه المنافسة ، دون أن يكونوا بديلا صحيحاً عنهم . وسواء أكانوا مكروهين او مستغلين ، فان البريطان والامريكان اعتبروا في بغداد اثرياء ، أقوياء وحلفاء لحكام العراق ، وعلى من يود شق طريقه نحو النجاح تجنب اغضابهم . وأصبح من الواضح انهم يودون مصادقتهم بوصفهم انصاراً للعهد .

والرأي السائد ان عبد الاله ونوري السعيد هما رجلا بريطانيا الاولان. واعتقد الجميع ان الأمريكيين يبنون من فاضل الجمالي ليخلقوا منه نوري المستقبل. وقيل انهم يعتقدون ان بوسع هذا السياسي الثرثار المخلص (ارسلت احدى خطبه من امريكا بطريق البرق الى بغداد فكلفت الخزينة ٢٥٠٠ دينار) ان يصبح في مستوى نوري السعيد فضحك العراقيون كثيراً من هذا الاعتقاد. ويعترف معظم العراقيين ان الجمالي رجل شجاع ولكنه مفتقر إلى المنطق السياسي والاحساس التاريخي. وكثيراً ما صرح بعض الدبلوماسيين الامريكان أمام زملائهم المحايدين ان الصحيفة التي يصدرها الجمالي والتي يؤيد فيها مبدأ ايزنهاور ، كانت محقة وواقعية وحكيمة ) أما الشعب العراقي فلم يؤمن لحظة واحدة بما يقوله الجمالي ، ولم يحمله قط على محمل الجد ، واعتقد ان يؤمن لحظة واحدة بما يقوله الجمالي ، ولم يحمله قط على محمل الجد ، واعتقد ان هذه الجريدة تغذيها اموال الاستخبارات الامريكية . ووجد هناك بين الامريكيين والبريطانيين في بغداد من يخدع نفسه فيردد الشائعة القائلة بان للجالي انصاراً واتباعاً بين الطلاب وقيل ان أحد الناس قد اطلق هذه الشائعة للعائمة للعرف المدى الذي يصل اليه الامريكان في تصديق الشائعات .

وكان ميثاق بغداد ، النصر الوحيد لبريطانيا في الشرق الاوسط ما بعد الحرب وكان ينظر اليه منذ توقيع عام ١٩٥٥ على انه الرمز الظاهر ، والاداة المنفذة لسياسة الحكومة البريطانية ، وقد أضيف اليه ، بعد مشكلة قناة السويس مبدأ ايزنهاور ، الذي اعتبر امتداداً لميشاق بغداد عملا ، ان لم يكن شكلاً .

ولفهم وجهة النظر العراقية علينا أن نذكر دائمًا انه بالنسبة للدبلوماسين البريطانيين الذين اشتركوا في وضع الميثاق وللامريكيين الذين ايدوه ، كان المثاق عملا رائعاً املته الحكمة لربط الدول الصغيرة الحاذية لحدود روسيا الجنوبية في تحالف عسكري يشبه حلف الاطلنطي. اما العراقيون فكانوا يرون الوجه الثاني للقطعــة النقدية . فاجبار العراق ، على الخروج من اتحــاده الطبيعي مع الشعوب العربية الاخرى لخدمة اهداف عسكرية لدول الغرب ، هو مثال بارز للروح الاستعارية . ورأى العراقيون في المنافع الاقتصادية للمثاق ، كتحسين الاحوال الصحبة ومكافحة الجراد والاوبئة واستخدام الطاقة الذرية ، محاولات لجعل الدواء المر حلو المذاق مستساغ الطعم . بل رأوا فيها غطاء للدوافع الحقيقية . فالميثاق لم يوضع حقيقة لمكافحة الجراد . ومن حق العراقي أن يتساءل ، أليست منظهات الامم المتحدة المختلفة كافية للقيام بمثل هذه الخدمات ? ان لهـا في دول المثاق ، والدول المجاورة الاخرى ممثلـين في استطاعتهم القيام ، وقد يكون بصورة احسن ، بالاعمال الاجتماعية والعلمية والثقافية التي احيلت إلى ميثاق بغداد . فالميثاق يستهدف في رأي العراقيين تحالف بلادهم مع الايرانيين والاتراك والباكستانيين وابعادها عن حلفائها الطبيعيين في البلاد العربية الاخرى الذين اختــاروا سياسة الحياد ولذا يتعذر اشتراكهم في المثاق.

فالهدف الحقيقي للميثاق هو الوقوف في وجه روسيا . ونوري السعيد العدو الكبير للشيوعية ، لم يسمح طيلة السنوات العديدة باقامة تمثيل سياسي لروسيا في العراق أما العراقيون فلم يكونوا ليخافوا منروسيا . وهم لا يصدقون القصص التي سمعوها عن فظائع الروس في اوروبا . وما وقع في المجر ، ابان معركة السويس ، لم يترك اثراً في عقول العرب . وهذا ليس بالمستغرب . فالرجال يحكمون على ما يرونه بانفسهم ويلمسون باحاسيسهم انهم يرون البريطان والاميركان يحالفون حكامهم الذين يمارسون حكماً لم يشهد التاريخ مثيلًا له في الطغيان والفساد . فكيف يمكن لهم ان لا يعتبروا ما يسمعون عن الحرية

والديموقراطية في الغرب سوى نفاق ومجموعة أكاذيب ? وكيف نتوقع منهم أن يصدقوا ما يقوله المنافقون المضللون ? واني لاخشى انهم لم يكونوا يصدقون حرفاً واحداً بما نقوله عن روسيا ومن المؤكد انهم اعتبروا اقوالنا مبالغ فيها للغاية . واعتقدوا ان الخلاف القائم بين الغرب والشرق امر لا يعنيهم .

ومنذ نهاية الحرب ، أخذ البريطانيون وبصورة خاصة بعملون على اساس إن الشبوعية الروسية مصممة على استعماد العالم. وإن من الواحب القافها عند حدها واذا اقتضت الضرورة فباستخدام القوة . وفي الحق ان هناك من يقول ان من الواجب ايقاف الامتداد الشيوعي باي ثمن ، او كما قــال احد الاساقفة ، حتى ولو محبت الجزر البريطانية، مخافة أن تدمر أرواح افراد الشعب البريطاني باعتناق الشيوعية . لكن هذا الذعر لا يمتد خارج نطاق حدود الدول الغربية . فالموضوع يشبه تطلع شخصين إلى منظر واحد ، كلاهما براه من ناحمته وزاويته صورة مختلفة عما يراه الآخر . فالعرب كغيرهم من الاسيويين ، لا يؤمنون باي تهديد روسي وإذا ما ناقشتهم ووصلت الى النتيجية بان روسيا قد تطوقهم وتسيطر عليهم ، قب لوا منك هذه الحقيقة دون أي شعور بالخوف ، كما يشعر الغربيون. فجل العراقيين كانوا واثقين بان ليس هناك اسوأ مما هم فيه ، وان اى تغيير يجب ان يكون تبدلاً نحو الأحسن. وهذه الفكرة سطرت على الرأي العام العراقي أمداً طويلًا وفي أحد الكتب الحديثة قرأت قولًا لاحد الاسمويين يوجهه الى شخص بريطاني عن الشبوعية « انها كابوسكم ، وليست كابوسنا » . ومع ان هذا القول ذكر في اندونيسيا الا انه يعير عن وحهة النظر العربية تمام التعبير . ويبدو ان بريطانيا استخدمت العراق لطرد الكابوس الذي يؤرق مضجعها عن طريق اقامة حلف عسكري بكرهه العراقيون ٤ وتأييد عهد قائم على الطغمان والفساد . وكل ما حاولت بويطانيا احبار البريطانيين على قبول ذلك كلما اشتد مقت العراقيين لها .

فلماذا كانت فكرة اقامة حلف عسكري غير عربي مكروهة لدى العرب? ان هذا السؤال يتناول الجواب عليه فهم عقلية العرب. ولعل ما ورد في الدستور العراقي المؤقت الذي وضع بعد الثورة ، ما يوضح هذه النقطة خير ايضاح . فقد جاء في الدستور ان الجمهورية العراقية دولة مستقلة ، وهي جزء من الشعب العراقي . فالبنسبة للعربي لا تعتبر الدولة ، الا شيئاً ذا ولاء محلي لا يتجاوز ما يشعر به السويسري نحو المقاطعة ( الكانتون ) التي يعيش فيها فالعراقي صدقاً ، لا يشعر باعتزاز بانه عراقي أكثر مما يشعر به الاسكوتلاندي من انه اسكوتلاندي . وفي الحق فالفروق بين العرب أقل من الفروق بين الاسكوتلاندين والانكليز . وسيبقى العراق دولة مستقلة ذات سيادة طالما ان الظروف السياسية تتطلب ذلك ، ولكن النهاية واضحة ان عاجلاً وان آجلاً ، فستقوم الولايات المتحدة العربية حتماً . وقد تكون هذه الولايات العربية المتحدة امتداداً للجمهورية العربية المتحدة او لا تكون ، ولكنها مهما تكن ، فستكون خلقاً عربياً خالصاً ، لا تحت اشراف اية دولة أجنبية ، وستكون ما اراده العرب منذ عهد طويل ويريدونه الآن ، وهو ما يعبر عنه الامريكان والبريطان ، دون فهم او ادراك ، بالقومية العربية .

وكان بعض الساسة الأجانب في الماضي يعتبرون القومية العربية أمراً خيالياً . فالعرب من الناحية العرقية العنصرية خليط . وقد يكون اسلاف المصريين نختلفين عن اسلاف العراقيين وعدد العرب الذين دخلوا البلاد المحتلة ، وعلى احتلوها في عهد الخلفاء الفاتحين كان أقل من عدد سكان البلاد المحتلة ، وعلى الرغم من ان العراق وسوريا قد تلقتا فيا بعد هجرات كثيرة من الجزيرة الا ان سكان البلاد العربية الاصليين قد امتزجوا بالفاتحين وأصبحوا شعباً واحداً . وليس من حق الشعب البريطاني المؤلف من الولشيين والسكوتش والارلنديين وغيرهم أن ينتقد هذه القومية العربية على اساس اختلاطها ، فالعربي معنى لا يفترق عن البريطاني وقد يكون له معنى أكثر من الامريكي . فالعرب والبريطان تربط كلا منهم تقاليد واحدة ، اما الأمريكي فلا رابطة الا انتقال الولاء من دولة قديمة إلى الدولة الأمريكية . والحقيقة القائمة هي ان العرب يتكامون لغة واحدة ويشعرون باحساس واحد . ولما كانت القومية احساسا ،

0

فليس هناك اي مطعن في القومية العربية او شك في قوتها ، لدى كل من عاش في العالم العربي واستمع إلى ما يقوله العرب . والاعتراض القائل بان في العراق مثلا اقليات عنصرية ولغوية كالاكراد والتركان ، واقليات عنصرية ولغوية وطائفية ، كالاشوريين والأرمن ، واقليات طائفية كاليزيديين والصابئة واليهود، ليس في الحقيقة اعتراض له ما يبرره ، ففي بويطانيا لم يؤثر وجود الاقليات العنصرية واللغوية والطائفية على وحدة الشعب البريطاني . فالحقيقة القائمة في العالم العربي الحديث هي الوحدة العربية ، وسينظم الاتحاد العربي بصورة رسمية هذه الوحدة القائمة . فما يقع في الجزائر مثلا ، لا يعتبره العرب بالنسبة لهم سلسلة من الاحداث التي تقع في جزء بعيد من العالم لا علاقة لهم به ، بل احداث تقع لهم ، هم انفسهم .

وهذا شيء طبيعي . فالدول العربية لم يخلقها العرب انفسهم . وقليلون هم العرب الذين ارادوا قيام دولة اردنية باستثناء افراد العائلة الهاشمية الذين خلقوا هذا « التعبير الجغرافي » ارضاء لهم . وإذا كان لبنان ، يدعي الاستقلال الذاتي ووجود الكيان قبل انهيار الامبراطورية العثانية ، فان الحدود الحالية للجمهورية اللبنانية هي من وضع الفرنسيين . أما كيان سوريا والعراق ، فقد وضعه وقرره الانكليز والفرنسيون . ويمكن ان يقال ان مصر وحدها كان لها حدود تقليدية ، ولكنها مع مضي التاريخ ومنذ أقدم العصور ، كثيراً ما وسعت هذه الحدود إلى سوريا ، والاثار الباقية خير دليل على ذلك . اما مشيخات الجزيرة العربية المستقلة فبقاؤها كذلك رهن بمشيئة المقيمين البريطان وشركات البترول العاملة في اراضيها . ومن اسم المملكة العربية السعودية يمكن فهم اصلها التاريخي القائم على السلالة السعوديون فلانهم يعتقدون ان الأمير فيصل يحمل شعوراً قومياً ولان والد الملك الحالي سعود قد أقام دولة على حساب الهاشميين ودون مساعدة البريطانيين والشعور القومي قد يكون ضعيفا بين البدو اذ انه ينمو ويترعرع في ظل الثقافة وارتفاع مستوى المعيشة وأخيراً فان دول افريقيا الشالية مع كونها قد أقامت والزفاع مستوى المعيشة وأخيراً فان دول افريقيا الشالية مع كونها قد أقامت

كيانات مستقلة تقليدية في الماضي الا انها اعتبرت دائمًا جزءًا من عالم عربي كبير وهو تعبير سياسي أصبح حقيقة تاريخية ولا يشعر العرب بالولاء للدول التي اقامتها لهم الدول الغربية الا بالقدر الذي نشعر به اذا ما قسمت بريطانيا لا الى ويلز واسكوتلانده وانكلترا فحسب بل إلى دويلات أكثر عددًا ، لها حدودها المصطنعة وحكوماتها البغيضة التي يشرف عليها النفوذ الاجنبي البعيد .

ان منأهم اهداف الجهاد وهو الحرب المقدسة التي تشبه عندنا الحرب الصليبية هو الحياولة دون تقسيم المجتمع الاسلامي و مما لا ريب فيه ان ذلك الشعور التقليدي العميق حول قدسية المجتمع الاسلامي قد انقلب الآن نحو المجتمع العربي. وكانت التهمة الاولى التي وجهت إلى زعماء العهد البائد في العراق عند تقديمهم إلى المحاكمة بعد الثورة هي التآمر على سوريا وجاءت المواد الاولى في القانون الثوري الذي يشمل ما قبله ، تتضمن عقوبات لكل من يتآمر على العرب . فشأن هذه التهم كشأن التهم بالعمل ضد الانسانية التي وجهت الى المتهمين في محاكمات فورمبرغ ، لا يحتاج مقترفها لتقديمه الى المحاكمة ومعاقبته الى المعرفة السابقة لقانون ، وكانت من التهم الموجهة إلى العهد البائد ، توجيه الحملات والشتائم الى جمال عبد الناصر والتشويش على إذاعة القاهرة اذ كانت اذاعة القاهرة مصدر اعتزاز للعراقيين كافة . وكان العراقيون يشمئزون من كل ما يؤدي الى مصدر اعتزاز للعراقيين كافة . وكان العراقيون يشمئزون من كل ما يؤدي الى اساءة العلاقات مع الاشقاء العرب .

ولقد ظل العالم العربي عدة سنوات يعتقد ان عبدالاله، يعد العدة ليخلق له عرشاً في سوريا وكان لدى العرب من الاسباب العديدة ما يبرر لهم الاعتقاد بان هذه المشاريع هي من وحي المؤامرات البريطانية والامريكية، وذلك سعياً منها لتوحيد العرب تحت ظل العرش الهاشمي، وبالتالي جعلها تابعاً طبيعياً للدول العربية. ولقد زعم الجمالي في محاكمات بغداد، ان قيام الهلال الخصيب الهاشمي كان خطوة نحو الوحدة العربية، ناسياً ان هذه العائلة لا يمكن لها ان تحقق اتحاداً مع مصر، او شمال افريقيا، او دول الجزيرة العربية التي تسيطر عليها العائلة السعودية المنافسة. اما الوحدة مع الاردن وسوريا فقد تسيطر عليها العائلة السعودية المنافسة. اما الوحدة مع الاردن وسوريا فقد

كانت تجتذب الكثيرين وان كانت جاذبيتها تكون أكثر قوة وفعالية لو تمت تحت لواء غير اللواء الهاشمي فالقومي العربي يعلنها صريحة داوية في كل مكان ، ان الهاشميين كانوا مكروهين في كل أرض عربية ، وان من المحتوم ان تثير سيطرتهم الخلافات والمنازعات مع المناطق العربية الاخرى ، لانهم عرفوا في تاريخهم ، بانهم خدمة الاهداف والخطط الغربية لتقسيم العالم العربي ، وان أملهم الوحيد في الحكم ، هو قيام عهد يستند إلى الفساد والطغيان والمعونة الاجنبية . ويقول هذا القومي ايضاً ان امتداد هذا الحكم الفاسد إلى العرب الآخرين لا يعني سوى العدوان عليهم . وكان عبدالاله يعد العدة لمهاجم سوريا تحقيقاً لمطامعه الشخصية ، ولكن هذا الهجوم لا يتعدى كونه عدواناً اخلاقياً وجغرافياً وكيانياً على سوريا.

واذا ما حاولنا الوصول إلى تحديد جذور الكراهية المتـــأصلة في النفوس للهاشمين ، نجد حتماً انها تعود الى كونهم « ادوات في يد الاستعار » اي خدمة الغرب والفساد. واذا ما أردنا معرفة السبب الاول هـــل هو خدمة الغرب او الفساد ؛ تبين لنا أن العراقي العادي قبل تموز ١٩٥٨ كان برى في الهاشمين اولاً وقبل كل شيء اذناباً للاستعار ، وان الفساد يأتي تبعاً لذلك في المرتبة الثانية . وعندما كتبت حريدة التابس اللندنية معلقة في مقالها الافتتاحي على الثورة تحدثت عن ( موضة القومية العربية ) وزعمت ان نوري السعيد كان في وسعه ان يحبب نفسه إلى الشعب رغم جبروته وطغيانه ، لو احسن قرع طبول القومية . ان هذا القول نصف الحقيقة . فليس في وسع اي زعيم عربي ان يكتسب الشعبية والحب مهما قرع الطبول؛ لان التجربة المقبولة لدى العرب تقوم على الاخلاص لا على التهويش الفارغ ، كما ان ليس في وسع دعوى القومية الصحيحة أن تعمى العيون عن الطغيان والوحشية . ومع ذلك فان من الحق القول بأن آثام عبد الاله ونوري ضد القومية العربية هي السبب الرئيسي في كراهية العرب لهما . وهكذا في وسعنا أن نحدد أن العرب لا يريدون مجرد الوحدة بل الوحدة المتحررة من التبعية . وبكلمة أصح برغب العرب في السيادة والاحترام . ولذا فان الشعور بالمهانة والنقص لا يمكن التغاضي عنه وهــــذا الشعور قـــد زادته مساوىء الفساد ، سواء اكانت دافعاً أولياً أو ثانوياً ، حدة وشدة .

ان حقيقة الشعور العربي تتلخص في ان الوحدة أمر قائم وموجود . وليس هناك من حدود لقوة هذا الشعور في عقول العرب ، وقد يصبح عنبداً لا يقاوم عندما يتزج بالاحساس المتطهر وبالرغبة في البساطة ، وبحب الطبقتين الوسطى والدنما للمعرفة والثقافة ، وبالتحفز للوقوف دون أي عون في كافة المــــادين الادارية والفنمة . وهناك مشاعر أخرى أقل قممة وأهمـــة من هذه ٬ ويخطىء بعض الدبلوماسيين البريطان عندما يعتقدون أو مجاولون اقناع أنفسهم بوجود شعور للوحدة الاسلامية وذلك لانهم يريدون أن يتوجه العرب في مشاعرهم نحو الباكستان. لكن الحقيقة ، هي ان تطلع العرب نحو الهند ، أشد منه نحو الباكستان . والحقيقة أيضاً ان العرب يشعرون بالعطف نحو جميع المسلمين ويتضامنون معهم شأنهم دامًا في كافة عصور الاسلام ، لكن هذا الشعور لا يحمل الموم أي طابع أو مغزى سماسي . والعرب يدركون تماماً ان اعجاب بريطانما بالباكستان ناتج عن ضعف الاخيرة واعتادها على بويطانيا. والشعور السائد ، والذي يتضمن أهمية سياسية ، هو شعورهم بالوحدة الاسيوية . فالعرب معجبون بسماسة الحماد في الهند ، كما يعجبون بالقدرة على التنظيم والتصنيع المتمشلة في الصن ( لا فرموزا ) والنابان ، ولا شك في ان تحرير الصين لنفسها من العهد الفاسد القائم على المساعدة الامريكية الاستعارية ، قد خلق لها سمعة هائلة في ارحاء آسما كافة وفي العراق والملاد العربية بصورة خاصة . وهذه السمعة قلم الضوء تمثل الحرب الكورية للعرب نجاحاً جزئيباً للعدوان الامريكي على دولة آسموية وخلق عهد فاسد وطاغ في جزء من البلاد ويميل العرب الى تصديق الجانب الصدني من القصة وتفضيله على الجانب الامريكي . اذ ان وجود جانب يقول بعض الحقىقة وجانب آخر عرف عنه الكذبأحمانا يجعل الآخرين ميالين لتصديق ما يقوله الجانب الأول بحذافيره .

وهكذا صدق العرب مزاعم الصينيين عن استعمال الامريكان لحرب الجراثيم في كوريا ، بينما لم يصدق في الغرب هذا الزعم إلا الشيوعيون، وصدقته في الدول الاسيوية غالبية شعوبها .

وهكذا رأى العراقيون العالم الذي يعيشون فيه ، مباذل ومساوى عني بلادهم يؤيدها البريطان، ويدعمونها سعياً منهم لايجاد عراق يخدم مصالحهم الاستراتيجية ولأول مرة يبدو للناظر عالمان عربيات ، أحدهما بسيط ونقي ومحايد في المشاكل الدولية هو عالم عبد الناصر وآخر عالم فاسد يسوده الطغيان . وعندما أعلن قيام الاتحاد بين العرشين الهاشميين وصدرت الأوامر للعراق للاحتفال بهذه المناسبة في ١٤ أيار ١٩٥٨ ، لم يكترث الشعب العراقي بهذا الاحتفال ولم تبدعليه أية علائم للفرح والبهجة رغم بعض مظاهر الزينة .

وبعد شهرين فقط عم السرور الشعب العراقي ، عندما أعلن عن انهيار الاتحاد الهاشمي وقيام التعاون الجديد مع الجمهورية العربية المتحدة . فالوحدة العربية يجب أن تكون متحررة ، وان تنبثق من ارادة الشعب لا من الرغبة في دعم العروش والتيجان .

الباب الشاني

ماذا فكر البريطانيون



### مذكرة ايضاحية للباب الثاني

ليس من أربي ان أبعث الألم في نفس أي بريطاني من أبناء الجاليات التي عاشت أو قد تعيش الآن في العراق ، والذي قد يقع هذا الكتاب بين يديه . وكلي أمل ان يعترف البريطانيون بحقيقة ما جاء في هذا الكتاب ، دون ان ينسبوا وقائعه الى أحوالهم الشخصية . وطبيعياً ان يكون هناك شواذ ، فيا نسب الى البريطانيين عامة ، فليس من الخير ان نزعم عدم ارتكابنا للاخطاء ، وإذا ما حاولنا اقناع انفسنا باننا لم نخطىء في الماضي فمن الصعب علينا ان نصلح هذه الاخطاء . وعلى النقيض ليس في امكاننا ان نتأكد من ان عملنا يحري في خير ما نريد سواء لخدمة مصالحنا أو مصالح العراق ، إلا اذا كان لدينا الاستعداد الكافي لدراسة سلوكنا ونتائجه وآثاره ، وان نصلحه اذا ما وجدنا فيه أي خطأ . وإذا لم نكن على استعداد للقيام بذلك ، فسيتألم الجميع وفي مقدمتهم نحن لا غيرنا .



## الفصالرابع

#### الجالية البريطانية

لم تتطبع الحياة العراقية قيد أغلة باساليب الحياة البريطانية . فغالبية البريطانيين في العراق لم يجيئوه رغبة في السياحة أو حباً في العراق نفسه ، وانما جاءوا لاداء عمل او وظيفة سيان عندهم لو قاموا بها في العراق او في غيره من اجزاء العالم . والقليلون هم الذين توقعوا قضاء حياتهم كلها في العراق بعد ان تزوجوا نساء من نصارى العراق . وقليلون ايضاً من كان في امكانهم العثور على عمل في بلد آخر ، او على عمل يضاهي عملهم من ناحية المرتب العالي والمكافآت الجزيلة الكن الكثيرين هم الذين كانوا على استعداد لمفادرة العراق الى بلد آخر يبعثون المه . وخلف تلك الاسوار العالمة في جانب الكرخ عاش اولئك الدبلوماسيون، ومعظمهم ليسوا من الخبراء في تاريخ تلك البلاد التي جاءوا لتمثيل بلادهم فيها . ومنذ عام ١٩٤٥ اصبحت العقيدة الظاهرة لدى وزارة الخارجية البريطانية ، عدم اطالة الامد الذي يقيمه موظفها في بلد ما مخافة ان يعرف كثيراً عن شعب ذلك البلد ، وهكذا اخذت مهمتهم تنحصر في العمل الدبلوماسي ليس الا ، والشعور بالعطف على الشعب العراقي ، أصبح يعتبر نقصاً في الولاء لداوننغ ستريت . وبالاجمال فان خطر الدبلوماسي في رأيهم يصبح كبيراً اذا ما اتسعت معلوماته ومداركه . اما جالية رجال الاعمال فقد كان لعدد من الشركات اعمالها لا في العراق أو العالم العربي فحسب بل في بقاع العــالم الاخرى ، وكان

في مكنتها نقل موظفيها من بغداد الى سنغافورا شرقاً او مرسيليا غرباً. اما الاكثر ثباتاً وبقاء من البريطانيين في بغداد فهم جماعة الخبراء او المستشارين وبعضهم كان من بقايا عهد الانتداب ، وقد ظلوا حتى انتهوا وماتوا ، اما الاتجاه العام فكان لتبديل الخبراء دون الاهتام بخبرتهم ومعلوماتهم ، وكلما كانت اقامة الخبير أقصر ، كلما ظن ان عمله احسن . واما اساتذة اللغة الانكليزية فكانت اقامتهم اطول ، وان كانت الرغبة في استبدالهم قوية دائماً . وجميع هؤلاء كانوا من موظفي الحكومة العراقية . والعراقيون يرحبون دائماً بالخبير المنتدب لامد قصير رغبة منهم في الاستفادة من خبرت الفنية ، ولكنهم كانوا يكرهون المشورة من الاداريين القدامي من مخلفات الانتداب .

والمعروف عن الجاليات البريطانية في الخارج ميلها الشديد الى الاحتفاظ عظاهر حياتها الخاصة في بريطانيا وتجاهل حياة شعوب البلاد التي تقيم فيها . فقبل ثلاثة قرون كتب قسيس بريطاني يعيش في مدينة حلب الى صديق له في بريطانيا يعمل في جامعة او كسفورد ، يقول له ، ان الانكليز الذين يعيشون في حلب بعيدون جداً عن حياة المدينة ، وفي وسع المرء ان يتخيلهم يعيشون في أو كسفورد نفسها. وفي الحق ليس هناك من مبرر يحمل البريطانيين الذي يعيشون في الخارج ، على التنكر لحياتهم الأصيلة اذا ما رغبوا في عيشها إذ انهم يخرجون من بلادهم ليقوموا بعمل ما . وهذا العمل كثيراً ما يتطلب أية معرفة أومعلومات علية ، ولكنها فرصة ضائعة ، وكلنا نضيع الفرص دائماً . فالبريطاني الذي علية ، ولكنها فرصة ضائعة ، وكلنا نضيع الفرص دائماً . فالبريطاني الذي من حقه ان يكون فكرة عن هذه البلاد ، وان يستمع إلى رأيه سكان بريطانيا وان يطالب السياسة البريطانية الرسمية بتنفيذ ما يراه ويقترحه . وعلى هذا البريطاني قبل كل شيء أن لا ينسى بانه مدين لاهل البلاد التي يعيش فيها بامان وسعادة ، وبشعور من الاحترام والتقدير .

ولقد عاش غالبية الانكليز في بغداد في ضاحيتين معينتين ، احداهما كانت في الماضي موئلًا لعقلية سكان « الغيتو » من الانكليز، ثم توافد عليهم فيها فيا بعد الامريكيون والاوروبيون الآخرون. وتشتمل هذه الضاحية على نادي العلوية

حمث تعرض الأفلام الانكليزية وتقام حفلات الرقص والرياضة ، وتوجد أحواض السباحة ، وتكثر فوق كل شيء المجتمعات الانكليزية التي تسودها الهمسات والوشوشات والاقاويل ، فأصبح هذا الحي نموذجاً للحياة الانكلوسكسونية. ووجد في المدينة ايضاً ناد بريطاني لم يتعد حدود كونه حانة لر جال الاعمال. وفي نادي العلوية كما في بيوتهم ، عاش أفراد الجالية الاجنبية الحياة التي كانوا سيحيونها في اوطانهم . وما يصدق على بغداد يصح على مدن النفط العراقية الأخرى حيث أمنت شركات المترول لموظفها حماة رغدة هانئة . وفي بغداد عاش معظم الطبقة الوسطى من الانكليز، رجال ونساء ليسوا على كثير من الذكاء او الغباء، لا يكترثون بالعالم المحيط بهم وانما همهم ان يلعبوا البريدج والتنس وان يتهامسوا ويتناقلوا الشائعات . وكان مستوى المعيشة لهؤلاء في بغداد أعلى مما هو لامثالهم في انكلترا ، فكثرت المباذل تبعاً لذلك واخذوا يشعرون هنا بنوعمنالكبرياء، ماكانوا ليشعروا به في بلدهم ، ففي بريطانيا مثلًا تعتبر العائلة التي تحتفظ باثنين من الخدم على جانب كبير من الارستقراطية ، اما في بغداد فقداصبح لكل عائلة اكثر من خادمين وهؤلاء الخدم يشبعون نهم سادتهم الى السيادة عندما يسمونهم « بالصاحب » فمن الهند جاء جيش الجنرال مود الفاتح في الحرب العالمية الأولى ، ومن الهند ايضاً جاءت هذه الكلمة اللعينــة التي لا تعني للبريطاني الا السيادة وللعربي الا العبودية . انها كلمة تعني الامتياز والتفرقة ، عرفها الهنود في عهد الاستعاركا عرفها العرب في عهد الاستعباد التركي ، عندما كانت تقم في العراق اقلية ضئيلة من البريطان تتمتع بالثراء الفاحش والمكانة المرموقــة . وما اثار الهنود على هذه الكلمة أثار العراقيين ايضاً بل وعلى مقياس اكبر أذ ان الملك في العراق مهما كان غريباً فهو من اصل عربي لا كما في الهند امبراطور انكليزي يرتدي ملابس الهنودالتنكرية . فلا غرو اذا ما كره العرب ايضاً كامة المستشارين لانها تسير جنباً الى جنب مع كلمة « صاحب » وتحمل معنى الاستعمار . وقد نشأت هناك طبقة من الخدم ، تنقل افرادها بين البريطانيين من جيل الى جيل مذيعين استعمال هذه الكلمة التي اصبحت شائعة ذائعة .

ولكن امتيازات و الاصحاب » ومزاياهم ، قد زالت بزوال عهد الانتداب، وان ظلت الجالية البريطانية تود الاحتفاظ بها ، وكل ما يهم افراد هذه الجالية ، هو المراكز التي يشغلونها والمدة التي يقضونها في اشغال هذه المراكز وكل ما عدا ذلك ليس بالمهم قطعا . فالعرب في نظرهم، وهو اصطلاح يشمل جميع العراقيين، طبقة من الخدم ، ولم يكن العراقيون عبلقون دعوات الى مآدب في بيوت البريطانيين ، وقد وجدت بعض عائلة بريطانية تفاخر بان عربيا واحدا لم يطأ عتبات بيوتها . ومع مضي السنين ، فهرت عوامل جديدة ، فقد برزت طبقة من العراقيين واخد هؤلاء سواء من كبار رجال الاعمال ، او رجال الحكم، يتوافدون الى بيوت زملائهم البريطانيين . وبدأ الاختلاط ولكنه كان من جانب واحد فالبريطاني يريده ان يتم بالشكل وبدأ الاختلاط ولكنه كان من جانب واحد فالبريطاني يريده ان يتم بالشكل ومن النادر ان يتخذ احد البريطان من زميل عراقي ، صديقا في حلقة المقربين والخلص من اصدقائه وقلملون من البريطان ، من ود معرفة شعب البلد التي يعيش فيها، ولكن لا بنفسية الصديق، بل بنفسية المستطلع الذي يقف متفرجا على يعيش فيها، ولكن لا بنفسية الصديق، بل بنفسية المستطلع الذي يقف متفرجا على جنس حيواني جديد .

وعندما جاء عام ١٩٥٨ كان هذا الجمود البريطاني قد تاثر واهتز كثيرا بسلوك الامريكان. ومن الحق ان يقال ان الامريكيين ارادوا من العراقيين، الاقتداء بهم في حياتهم الامريكية ولكنهم كانوا اكثر من زملائهم البريطانرغبة في الاختلاط وحماسا له. فقد شعروا في العراق ، كا في اي بلد آخر ، بحاجتهم الى من يحبهم ، وارادوا من العراقيين الاتفاق معهم عن طريق الثقافة ومعرفة الحياة الامريكية البسيطة وغير المعقدة. وبياناكان البريطانيون يريدون المحدون والعراقيين معا على ان يتأمرك هؤلاء العراقيون. وهكذا عزل الفريقان نفسيها والعراقيين معا على ان يتأمرك هؤلاء العراقيون. وهكذا عزل الفريقان نفسيها عن الحياة العراقية والرأي العام العراقي مع الاقرار بان الامريكيين اتخذوا هذا السبيل حماسا منهم لاساليبهم الخاصة في الحياة.

وكانت غالبية من يعمل مع البريطان والامريكان في العراق من المسيحيين ، الذين اشبعوا في نفوس الاجانب ميولهم الطبيعية الىالامتياز والشعور بالعظمة . الانتداب ، عندما كان كل بريطاني في العراق رجلًا عظيمًا لمجرد انه يحمل جواز سفر بويطاني . ولم يكن جميع هؤلاء من فصيلة الطفيليين لكنهم كانوا على استعداد للانفصال عن العالم العربي الذي يعيشون فيه لانهم يرون رؤساءهم الانكليز يحتقرون هذا العالم ويشكون فيه. والجيل القديم من المسيحيين خاصة، كانوا يشكون في الغالبية المسلمة معانهم في الحقيقة ليس لديهم ما يبرر هذا الشك، لان معاملتهم امام القانون لم تكن يوماً اسوأ مما يعامل به الكاثوليك في الكلترا مثلًا ومع ذلك فقد رحب هؤلاء بالانكايز اول مرة ، عندما جاءوا فاتحين ، لانهم اعتقدوا بان الانكليز سيفضاونهم على الآخرين لانتائهم الى نفس دينهم . ففي الشرق ليس الدين موضوع عقيدة في الدرجة الاولى. إنه موضوع وراثة وعنصر. فالمرء يولد في الشرق مثلاً مسيحياً او مسلماً او يهودياً او صابئًا ، ومع أنه ينشأ غير مؤمن بالله ، فهو يحتفظ بالدين الذي نشأ عليه ، ولا يمكن له ان يستبدله ، الا اذا تحول عن دينه الى دين آخر وهو امر لا يغتفر . وتبعاً لذلك كان من الطبيعي، في ايام الانتداب الاولى ، ان يرحب مسيحيو العراق بالمسيحيين البريط انيين كاتباع عشيرة واحدة ، وافراد طائفة بمــاثلة ، وان يتوقعوا منهم تأييدهم ومساعدتهم ضد الاغلبية المسلمة. ولم يعرف البريطانيون حقاً لماذا رحب بهم مسيحيو البلاد؛ فكثيرون من البريطانيين لا يشعرون بشعور التضامن المسيحي ، واذا كانت لبعضهم أحاسيس دينية ، فهي متجهة الى المجتمع الانكليكاني، دون اي تقيد بالاتجاهات التبشيرية. ففكرة الديانة بالنسبة لهم لا تتجاوز حدود العقيدة ، ولا تحمل اية قوة كما يحمل الشرقيون . ولكنهم ، اي الانكليز ميلا منهم إلى الشك في كل ما هو اجنبي ، اعجبهم ان يعاملوا من المسيحيين العراقيين كافراد شعب سيد ، فاعتبروهم تبعًا لذلك اصدقاءهم الخاصين. وكثير من البريطانيين من فضل قبول الغش والخديعة من مسيحي عراقي على إن يتعامل مع مسلم أمين . فالبريطاني تعوزه القدرة على تمييز الامانة من الغش ٤

في مجتمع غريب يتكلم لغة غريبة . وكان المسيحيون الوحيدين الذين يتحدثون اليه بالانكليزية . والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى ان المدارس الوحيدة التي كانت تعلم الانكليزية هي مدارس المسيحيين الخياصة ، ويعود كليا الى اصرار المسيحيين على استغلال الاحتلال البريطاني استغلالاً كلياً . ولم يكن لدى المسلمين ما يحفزهم على أن يجعلوا من انفسهم تراجمة وادلاء للمحتلين الانكليز . وهكذا تبوأ البلداء والجهلاء من المسيحيين مراكز الخدم عند الانكليز ، بينا تسنم الاذكياء والمتعلمون منهم مناصب الكتابة والترجمة . اما المسلمون فالمثقفون منهم مناصب الكتابة والترجمة . اما المسلمون فالمثقفون منهم مجثوا عن مستقبلهم في الوظائف الحكومية او الأعمال الخاصة . وهكذا لم يتح للانكليز الاجتماع بمثلي الطبقة الوسطى من المسلمين ، واقتصر اجتماعهم من كبار رجال الدولة والأعمال . ولم يروا في مسلم الدرجة الوسطى إلا رجلا عربها و « صعب » كما أفهمهم اتباعهم من المسيحيين الذين تعودوا على القول بان غريباً و « صعب » كما أفهمهم اتباعهم من المسيحيين الذين تعودوا على القول بان فلاناً « عدو لبريطانيا » وقد أدى كثرة استاعهم لهذه الاقوال الى صير ورتهاديم حقيقة ثابتة .

وكان وضع السفارة البريطانية اكثر تعقيداً ، فوثائق الدار لم تعتمد فقط على نصيحة المسيحيين . ومع اني اجهل ما كان أعضاء السفارة يقومون به ، إلا انني كثيراً ما سمعت من العراقيين ان عملاء بريطانيا كانوا منتشرين وفعالين وشريرين . ولما كان قيام الثورة مفاجأة مذهلة لدار السفارة ، فمن واجب العراقيين ان يبدلوا تبعاً لذلك نظريتهم في مهارة العملاء البريطانيين وفعاليتهم . ويبدو لي ان رجال السفارة كانوا يشاطرون نوري السعيد ورجاله آراءهم ، في حقيقة ما يدور في البلاد .

ففي الامور الجوهرية كان وضع السفارة مشابهاً لوضع الجالية البريطانية . لقد احاطها نفر يقولون لها ما تريد هي ان تسمعه وان تصدقه . وما يعتقدون هم انها تريد سماعه وتصديقه . ففي حفلات السفارة تحتل اسماء كبار رجال العهد قوائم المدعوين ، وعندما وقعت الثورة ، سميت قائمة الساسة الذين جمدت أموالهم

بقائمة حفلة كوكتيل السفارة . وهذا الانتقاد لا يوجه الى السفارة البريطانية فحسب بل الى غيرها من السفارات الاجنبية الأخرى ، والرد عليه يقوم على الادعاء بان السفير ليس « معتمداً لدى المعارضة » ، وعلينا ان نشير هنا الى ان الرجال الذين احاطوا بمعظم الدبلوماسيين الانكليز لم يكونوا من النوع الذي يقول لهم ان البلاد أصلاً وفرعاً ضد العهد القائم .

ولعل الاساتذة الانكليز كانوا الطبقة الوحيدة القريبة من العراقيين وبعضهم قدم لوزارة التربية والتعليم خدمات جلى ، ونجح في اكتساب ثقة الكثيرين من الطلاب. وهؤلاء الرجال والنساء من المعلمين والمعلمات وبعضهم من موظفي المعهد الثقافي البريطاني ، كانوا أكثر اختلاطاً بالعراقيين من غيرهم ، يتزاورون معهم ، ويستمعون الى اقوالهم . ولعل ندرة من اختلط بالعراقيين من الانكليز هي التي جعلت هذه القلة من الاساتذة العاديين ، الذين يختلطون بالعراقيين بصورة اعتيادية ، يظهرون في صورة لورانس الدراماتيكية مع انهم لا يستحقونها . ومن المؤسف ان بعضهم قد ظهر أمام العراقيين بمظهر عملاء السفارة وعيونهـا . ولعل الدافع الذي عقد أوضاعهم ، هو عدم تساويهم في الكفاءة والمقدرة ، فبعضهم كان حقاً على جانب كبير من الكفاءة والمقدرة ، ولكن البعض كانت تعوزهم هذه الكفاءة ، فلجأوا إلى الدس والوقيعة بزملائهم وقد يكون بعضهم من النخبة الصالحة للتعليم في المدارس الثانوية ليس إلا ، فوجدوا انفسهم فجأة دون سابق استعداد وكفاءة ، اساتذة في الكليات والمعاهد العالية ، مع انهم لو ظلوا في بلادهم لما اتبحت لهم مثل هذه المراكز . ووجد البعض أيضًا بمن لم يشعروا قط بالعطف على العراقيين ولذا لم يتفقوا مع زملائهم العراقيين . وعلى الرغم من الاخطاء ، فقد كانت هذه الطبقة من البريطانيين اقرب من غيرها الى العراقيين . وكانت غالبيتها مؤلفة من أشخاص اكفاء عملوا كثيراً لنشر العلم والثقافة .

وعندما اقترب عـــام ١٩٥٨ ، بدأت هذه العزلة في الذوبان ، فقد بدأ البريطانيون يعترفون بظهور المجتمع العراقي مع انهم ظلوا يعيشون بعيداً عنه .

٨١

7

وأخذت نظرة المنتدبين الانكليز نحو المسلمين تتضاءل شيئًا فشيئًا ، كما تبدلت نظرة الجيل الجديد من المسيحيين وأخذ أفراده يشعرون انهم عراقيون حقاً ، وانهم ، سواء شاءوا أو لم يشأوا ، عليهم ان يوجهوا ولاءهم للعراق وليس في امكان الاجنبي ان يقدم لهم المساعدة الدائمة .

وتظل الحقيقة ماثلة ، وهي ان البريطانيين عاشوا طويلا في محيطهم الضيق، ولذا لم تكن آراؤهم تجاه العراق مستمدة من آراء غالبية العراقيين وهي الآراء التي لخصتها في الفصول السابقة ، وإنما بنوها على ما يعرفونه ويفهمونه همأنفسهم، دون ان يشعروا بالحاجة الى استخدام خيالهم . فهم ينظرون الى المؤسسات العراقية ويحكمون عليها وكأنها مؤسسات بويطانية . وكانوا لا يزالون يعتقدون فيا يرونه ويسمعونه عن الحشرات الطفيلية المنتشرة حولهم وعلى تواجمتهم وخدمهم ، ولم يحاولوا قط ان يفهموا ان للعراقيين مصالح تختلف عن مصالحهم، وان آراءهم تختلف تبعاً لذلك عن آرائهم . وهكذا فمن الطريف ان نجمل وجهة النظر البريطانية في الأمور التي شرحت وجهة نظر العراقيين فيها كالملكية والطبقات ، والفساد ، والدولة البوليسية ، والسياسة البريطانية ، ورأي الانكليز في المعارضة العراقية .

كان البريطانيون ينظرون الى الملكية في العراق بالمنظار الذي يتطلعون فيه الى بلاط سانجيمس. فاحترامنا العظيم لملوكنا لا يجعل من السهل علينا ان نتخيل ان شعبا آخر ، اذا كان شعباً طيباً ، يحمل لملوكه احتراما اقلى من احترامنا لملوكنا ، وقد نجد من الصعب حقا ان نتخيل ان لدى هذا الشعب من الاسباب والدوافع ما يحفزه على كره ملوكه . فقبل كل شيء ، كانت هناك مظاهر الشبه بين البلاطين كالعربة الملكية والصيد الملكي والسلام الملكي وجميع تلك الامور التي بدت غريبة في اعين العراقيين ولكنها مألوفة لدى الانكليز تذكرهم باسرتهم المالكة في وطنهم . فحب الانكليز لملوكهم حملهم على التقرب من البلاط العراقي والنظر اليه بعين الاحترام الزائد . فالهالة الرومانتيكية التي تحيط بالملوك تثير في نفس بعض الخياليين ذكريات القداسة التي يتمتع بها الملوك تخيط بالملوك تثير في نفس بعض الخياليين ذكريات القداسة التي يتمتع بها الملوك

والتي زلزلت دعائمها في اعوام ١٦٤٩ و ١٦٨٨ ثم انتهت في اعين المثقفين في عام ١٧٨٩.

وهذه المشاعر الخيالية الرومانتيكية ، سادت ايضا نظرة الانكليز نحــو شموخ الصحراء الذين ما زالوا يعيشون في الخيام حياة البداوة ، وان كان ثراؤهم الفاحش قد مكنهم من وضع سيارات الكاديلاك تحت تصرف ضيوفهم . ومع الاسف ، فقد اصبح ترحال هؤلاء الشيوخ مقتصرا على تنقلهم بين اراضيهم التي حصلوا علمها حديثا وقصورهم في المدن القريبة وفنادق بغداد . ومن الحق ان يقال ، ان دخل هؤلاء الشيوخ كان ينتزع من رجال قبائلهم الرحل او القاطنين الذين لم تتطور احوالهم الاقتصادية ، عما كان اسلافهم علمه في عهد السلطان سلمان القانوني عندماكان ملوك عائلة تبودور يجلسون على عرش بريطانيك. ويرى الانكليز في هؤلاء الشيوخ نظراء للوردات بريطانيا من ذوي الاملاك مع ان الحقيقة ان ممتلكات هؤلاء الشيوخ ، مستحدثة اعطيت لهم بعد الانتداب . وكان اهتمام معظم البريطانيين بالارياف العراقية مقتصرا ، على تلقى دعوة الى خراف تشوى وتوضع فوق جبال من الارز تحيط بها كافـــة انواع المشهيات والاطعمة اللذيذة . وهذه الخراف يقدمها الشيوخ الان لضيوفهم على موائد من الابنوس مغطاة بالاغطية الثمينة تصف فوقها الصحون والملاعق والشوك والسكاكين كأي عشاء في اي قصر اوروبي . مثل هذه الحفلات تصلح موضوعا شائقا يتحدث عنه حاضروها من الانكليز بعد سنوات طوال عندما يتقاعدون ويعودون الى بلادهم في انكلترا الى جيرانهم . ان نظرة الانكليزي الى شيخ القبيلة هي انــه العربي الحقيقي.

ولقد عاش حول بيوت الانكليز في المدينة عدد كبير من العائلات ، في فاقة شديدة وقذارة بينة والنظرة العامة للفقر والتعاسة هي انهما جريرتان لا تغتفران وهذا ما رآه الانكليزي العادي، والفقر في الصحراء لم يكن أقل منه في المدينة وان كان لا برى عن كثب و السطورة البدوي الطيب عاشت الآن في محيلة

البريطانيين الذين رأوا في البدو وشيوخهم مشكر صادقاً للعرب ، فهم في رأي البريطانيين يختلفون عن ابناء المدن القذرين واللصوص . وهذه الصورة قد الطبعت في مخيلتهم من قراءاتهم لبعض كتب الأدب والقصة الرومانتيكية التي وضعت في القرن التاسع عشر وبعض كتب السياحة التي وضعها الجوالون الرومانتيكيون في عصرنا . أما جنود الحرب العالمية الأخيرة فلم يشاركوا هؤلاء نظرتهم إلى البدو وشيوخهم ، بل نظروا اليهم على انهم لصوص اوغاد . ولعلهم نسوا ان الفقر الشديد يدفع الناس إلى السرقة . فاذا ما رأيت افراد عائلتك يتضورون جوعاً فانك تأخذ كل ما تمتد اليه يدك لتنقذهم من الموت جوعاً . ولا ريب أيضاً فيان رجال الجيش السابقين ما زالوا يحتفظون بنظرة الاحتقار التي تنظر بها قوات الاحتلال إلى المستعمرين مع بعض الشعور بالحنو والعطف .

وهكذا برزت فكرتان تقومان جنباً الى جنب ، اولاهما تعتبر الصحراء ، مصدراً للاشعاع وترى الشيوخ ، في أروابهم الزاهية ، وعقالاتهم المذهبة وكفياتهم الحريرية ، والاخرى ترى العرب ، قذرين غير أمناء ، ومنحطين . وكنتا الفكرتين خاطئة وكاذبة ، ولكن من الصعب على من اقتنع بايهما التخلي عنها بسهولة . فنحن نستنكر انتقال الشيخ إلى الحياة العصرية كما نستنكر في بريطانيا تهديم تمثال او بناء جميل . ونحن في نفس الوقت لا نصدق اية محاولة يقوم بها العربي لتحسين احواله ورفع مستواه . ولذا فمن واجبنا ان نبتهج إذا ظهرت الصورتان كاذبتين .

وهناك ايضاً موقف البريطانيين تجاه الطبقات الوسطى الجديدة في العراق وبضمنها الطبقة الوسطى القريبة من الدنيا ، وهذا الموقف من الاهمية بمكات عظيم لان افراد هذه الطبقة هم الذين قاموا بالثورة . ولا شك في ان هذا الموقف مدين الى حد كبير الى كتب الادب وغيرها ، فالكتب التي وضعها السائحون كثيرا ما اشارت الى طبقة « الافندية » . فكل من يتعلق عمله بالكتابة والقراءة كالكتبة والسكرتيرين والضباط والاساتذة والمحامين والادباء ينتمون الى هذه

الطبقة . وفي بريطانيا ينطبق لقب « الافندي » علي وعلى العديد من قرائي . والاصطلاح في حد ذاته غريب ومستورد للتعبير عن هذه الطبقة الجديدة المثقفة التي كانت في العهد العثاني من الضآلة بمكان عظيم . وعندما اختت الطبقة الوسطى في اعداد الرأي العام ، تبين ان هذه الطبقة ستحتل مكانة هامة في المجتمع ، وبدأ الاهتمام ينتقل من الشخصيات البراقة اللامعة ، الى هذه الظاهرة الحقيقية . وفي سنوات الحرب جرت محاولة نصف مخلصة من جانب البريطان المتقرب من طبقة الافندية عن طريق تأليف جمعية اخوان الحرية . وهي تسمية قوبلت بالهزء والسخرية بالنسبة الى موقف هذه الطبقة والى وجود عدد كبير من ابنائها في معسكرات الاعتقال . ولقد قابل الافندية هذه الجمعية لابالكراهية بل بالزراية والهزء والتعليقات الساخرة . اذ تاق المثقفون الى منظمة ذات الم بالزراية والهزء والتعلية ال بحرد زخرفة فارغة مجبولة بالدعاية البريطانية . ولذا لم تقابل هذه المحاولة الغربية الرومانتيكية باي شعور واقعي .

وهكذا فان الفكرة القائلة بأن الطبقة الوسطى المثقفة في العراق قد غدت ظاهرة جديدة وخطيرة ، قد تأصلت في نفوس ابناء الجالية البريطانية . وهذا ما حدا بالبريطانيين الى مقاومة انتشار التعليم والثقافة . وانتشرت الاقوال بأن الكليات ولا سيا كلية الحقوق تدفع في كل عام الى المجتمع عدداً أكبر من الشباب المثقف ولا سيا من المحامين ، الذين لا يجدون عملا لهم ، فيلجأون الى التنم والتآمر ونشر الكراهية . وشعر معظم البريطان بان التعليم اصبح اكثر من اللازم بينا شعر العراقيون بان التعليم حق قائم للرجل . واذا ما ناقشت ذلك البريطاني الذي يهاجم انتشار التعليم الجامعي وقلت له : ( هل تريد ان يظل العرب انصاف رحل ، مستغلين من الاغنياء ، يعيشون في الصحارى والارياف دون المدن ، عاجزين في عالم صناعي يسودهم الجهل وتنتشر بينهم الملاريا والامراض التناسلية ? ) اجابك حما بالنفي . اما اذا وضعت نفس السؤال في قالب آخر : وقلت له : ( هل تعتقد بان العرب سيكونون اكثر سعادة اذا ما توقف تشجيع الهجرة من الارياف الى المدن ، وظاوا يعيشون حياتهم التقليدية توقف تشجيع الهجرة من الارياف الى المدن ، وظاوا يعيشون حياتهم التقليدية

في الصحراء ، دون ان تعقدهم مظاهر وافكار المدنية الغربية الصناعية ، وانهم سيكونون اسعد حالا لو ان احوالهم الصحية والاجتاعية ظلت رهن ادارتهم البدائية الحنونة ? ) لاجابك فوراً بالايجاب مع ان السؤالين يحملان نفس المعنى ويؤديان الى نفس النتيجة . وفي عام ١٩٥٨ اخذت الحركة المناهضة لتعليم العرب تتخذ الشكل التالي : ( ما اوقح هؤلاء المثقفين العرب بحياتهم البسيطة وتفكيرهم الطموح ، الذي ينصب على مثل التطور والاصلاح . انها مثل تقوم على النفاق والكذب ولا اهمية لها مطلقا ، ففي الصحراء مغريات حقيقية ، وكذلك في التلال والمستنقعات والاهوار ، حيث قد يكون سكانها قساة اميين ومسفلسين تسودهم الرذيلة المصطنعة ولكنهم جميعا ذوي مزاج حسن واخلاق حميدة وعلى جانب كبير من الجاذبية ) .

ويتضايق العقلاء العراقيون من تلك الصورة الرومانتيكية التي يعطيها الانكليز الشيوخ . وإذا ما اردنا استكهال الصورة فن الواجب القول ، بان العقلاء الانكليز يتضايقون من جميع مظاهر الرومنتيكية العربية . فالحقيقة ان العرب يجتازون الآن المرحلة الرومانتيكية . والكتاب القريبون الى قلوبهم هم اولئك الذين يستعملون الألفاظ الفخمة الطنانة للتعبير عن أفكار نادرة وغير شائعة . أما الكتابة الجزلة ، البسيطة ، التي تخوض في بحث الحقائق الدقيقة وتصوير المجتمع الادنى فلا قيمة لها عندهم . والأمر هكذا بالنسبة للسياسة فهم يقتنعون بتأييد مبدأ معين باخلاص عميق ودون تفكير أو تحفظ . فكل فكرة تنال ولاءهم واخلاصهم يلبون نداءها مها كان هذا النداء . وهذا ما قد يحملهم على ارتكاب الاخطاء . فبينهم رجال يفكرون دائماً باذناب الاستعار وما شابهه من الرتكاب الاخطاء . فبينهم رجال يفكرون دائماً باذناب الاستعار وما شابهه من التفكير في ما يقع حقاً ، وتنقلهم من عالمهم الواقعي الى عالم خيالي من المؤامرات المتمثلة وراء كل عمل بسيط . انها منتهى الانانية التي تحملهم على الافتراض بان بريطانيا مشغولة بالعالم العربي الى الحد الذي لا تجد الوقت فيه للتآمر على جزء بريطانيا مشغولة بالعالم العربي الى الحد الذي لا تجد الوقت فيه للتآمر على جزء الخر في العالم . والمشكلة الحقيقية هنا ، كا يعتقد الكثيرون لا في ان الوزارة في العالم . والمشكلة الحقيقية هنا ، كا يعتقد الكثيرون لا في ان الوزارة في

لندن تعطي من وقتها للتآمر على العرب اكثر من اللازم بل في انها لا تعطي الوقت الكافي لدراسة شؤون العرب، ثم تقوم بعمل عاجل عبيط دون وعي أو تفكير، والانتقاد البريطاني الرئيسي للعرب هو في انهم يجرون وراء التعبيرات الجوفاء فمثلاً يذكرون الرجل العقلي والرجل العاطفي ولكنهم لا يذكرون مطلقاً الرجل الاقتصادي ومثلهم العليا لا تتجه بصورة عملية الى رفع مستوى معيشتهم الذي يشعرون شعوراً اكيداً بحاجتهم اليه ، بل يهملون مقتضيات مصالحهم جرياً منهم وراء الرغبة العاطفية في تحقيق العدالة او التعلق بقضية لا شأن لهم بها . وهذا النقد الذي ذكرت يصدر عن بعض الانكليز الذين يحبون الخير للعرب ويبرز حاجزاً طبيعياً لقيام معالم العطف المشترك بين الشعبين .

والحاجز الآخر هو اللغة التي يستعملها العراقيون أو العرب في التعبير السياسي ، والتي تبعد كثيراً عن لغة الانكليز وأذواقهم ، فمثلاً يطلق العرب على المستعمرين وهم الانكليز والفرنسيون والأمريكان ، ألفاظ الحيتان والغيلان والثعابين كا يطلقون على انصارهم وأتباعهم لفظ « الاذناب » وهي اصطلاحات لا تتفق مع التقاليد البريطانية وتشبه اللغة التي يستعملها الروس وهي في الحقيقة لغة جميع الشعوب الشرقية . ومع ان هذه التعابير تحمل معنى شيوعياً إلا انها لا ترمز الى انتشار الشيوعية انها نوع من الشعر كالبحث عن مجازات واستعارات للتعبير عن مشاعر الألم والبغض . وإذا اردت التعبير عن فكرة وجود شعب يستمد القوة من متاعب الآخرين وضعفهم وعن طريق استغلالهم فهل تجد أفضل من كلمة « الثعابين » وهي كلمة واحدة للتعبير عن معاني غزيرة في محاضرة من كلمة من المستمعين الميالين الى الشعر . فالعرب كالكللتين (١) يقولون ما يشعرون به في التو واللحظة ، مخلاف الانجليز الذين يفضلون التأني في تعبير اتهم ما يشعرون به في التو واللحظة ، مخلاف الانجليز الذين يفضلون التأني في تعبير اتهم حتى يصل بهم الأمر الى ترك ما يشعرون به دون تعبير . وهكذا فان الانكليز الذين يكرهون اللغة التي تعبر آنياً عما يشعر به مستعملها يسيئون فهم العرب كالدين فهم العرب كالخليز الذين يكرهون اللغة التي تعبر آنياً عما يشعر به مستعملها يسيئون فهم العرب كالذين يكرهون اللغة التي تعبر آنياً عما يشعر به مستعملها يسيئون فهم العرب كالذين يكرهون اللغة التي تعبر آنياً عما يشعر به مستعملها يسيئون فهم العرب كالخير الدين يكرهون اللغة التي تعبر آنياً عما يشعر به مستعملها يسيئون فهم العرب كالحرب كالعرب كالترب كاليورب كالهرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالتعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالعرب كالتعرب كالعرب كالعرب

<sup>(</sup>١) شعب بريطانيا الاصلي ،

يسيئون فهم الكلتين.

واللغة العنيفة التي يستخدمها الخطباء العرب والافكار العنيدة التي يعتنقها الكثيرون وفي مقدمتهم الطلاب « الذين تختلط مثلهم العليا ، بعدم نضوجهم السياسي ، كلها ثمرات تقاليد نختلفة في اللغة عن تقاليدنا . وقد حاولت أن اشرح ذلك باسهاب وتفصيل . وهي بالاضافة إلى ذلك ، انطلاق بعد كبت وحرمان ، فالرجال العاديون في العراق ، كانوا عاجزين ولامد طويل ، كانوا محرومين من التعبير عن آرائهم في اصلاح مجتمعهم ، او في الاستاع الى زعيم يشترك معهم في الامال والاهداف ، وهكذا اخذت اللغة تعنف لتعبر عن الكبت ولتكؤن أشد تأثيراً .

وقد حاول سائح إيطالي جال العالم في القرن السابع عشر أن يقارت بين انكلترا في عام ثورة ١٦٨٨ حيث كان الخطر جائماً من نشوب الفوضى وبين ممتلكات السلطان العثاني آنذاك ، وكانت مقارنته على العموم ضد بريطانيا . وعلى الرغم من ذلك فان قرون الشعور بالمسؤولية هي التي اوجدت العقيدة البريطانية الحرة في ان الحكومة منبثقة من الشعب وهي العقيدة التي ضمنت انكلترا في العصور الحديثة من الثورة . أما الأحوال المعاكسة في ممتلكات السلطنة العثانية فقد أدت الى نتائج معاكسة ، ولا ريب في ان امتداد نوع الحكم السلطنة العثانية فقد أدت الى نتائج معاكسة ، ولا ريب في ان امتداد نوع الحكم عقوماً . وهكذا فان البريطان الحماة السادة ، والعراقيين المتألمين المستعبدين ، لم يشتركا في تجارب مماثلة .

وهذا لا يفسر الخلافات حول الحقائق ، فهل في وسعنا ان نفترض ، ان البريطانيون كانوا عمياناً تماماً عن الفساد والارهاب المحيطين بهم ? والاجابة على هذا تختصر بنعم ولا . فهم عن الفساد لم يكونوا بالعميان وانما أخذوه على انه أمر مسلم به . وهو أحد الامور التي يتوقعها الانسان من الأجانب . اما عن الطغيان فقد كانوا اجمالاً عمياناً غير مبصرين . فالانكليز يكرهون الطغيان

والعنف، ولكن من السهل أن يصدقوا عدم وجوده. فهناك صحيفة انكليزية واحدة تقع في متناول أيديهم ، والصحف عامة ممنوعة من نشر الحقائق بالاضافة إلى ان تلك الصحيفة وهي ( العراق تايس ) لم تكن لتنشر الاخبــار السياسية والاشخاص الذين يعملون مع رؤسائهم البريطان ، يشتغلون ضمن نطاق العهد البائد ولا يريدون تبديله ، انهم يشعرون بالحصانة من التدخل ، وهذا امتياز عظيم فما داموا لا ينتقدون الحكومة فهم في مأمن من بطش شرطتها. وهكذا لم يرَ الرؤساء البريطانيون كما ولم يسمعوا شيئًا عن فظائم الشرطة . ومع هذا ، كان من الصعب اخفاء الحقيقة وهي ان هناك اضطرابًا ، ولكن الجاليات الأجنبية كانت تخاف خوفاً شديداً من مظاهرات الطلبة وكان الانكليز يتوقعون أن يكونوا اهداءًا لهجهات المتظاهرين ، ولذا كانوا يبتهجون عندما يسمعون بان الشرطة قد قضت على الاضطراب وان الخطر قد زال . وكان البريطان يسمعون احياناً بوقوع اعتقالات ولكنهم لم يسمعوا قط عدد هذه الاعتقالات ، او عن العذاب الذي يتعرض له المعتقلون . وكانوا يسمعون ايضاً باطلاق النار في أماكن بعيدة ، ولكنهم يعتقدون اما ان ما وصلهم كان كاذباً او مبالغ فيه. وكانوا يعرفون ان الطلاب هم الهدف الرئيسي لحملات رجال الشرطة ، ولكنهم كانوا يكرهون الطلاب للغة العنيفة التي يستعملونها وكانوا يعتقدون ان النظام القائم السليم يواجه اقليــة من الطلاب غير المسؤولين . وهناك كانوا هم يتساءلون ولهم الحق في ذلك . ما دخل الطلاب بالسياسة ? . وكانوا يرون أيضًا عن كثب منهم مظــاهر الفقر السيئة ، ولكن لم يدر بخلدهم قط ، ان لهذا الفقر علاقة بالسياسة البريطانية في العراق.

لقد كان اهمالاً في التفكير ، وعلى بريطانيا ان تدفع غالياً ثمن هـذا الاهمال فالخطيئة الكبرى للبريطان ، هي عدم تفكيرهم بالقضايا الخارجية ، ولقد عانت الشعوب الثلاثة الشقيقة ، ( الاسكوتلانديون والايرلنديون والويلش ) في الماضي من فشل الانكليز في فهم تقاليد هذه الشعوب ، فلماذا لا نصلح أخطاءنا? ولماذا لا يقوم الانكليز أنفسهم ولهم الكثير من الفضائل باستخدام أفكارهم أكثر

فأكثر والقيام بالتزاماتهم الخارجية بصورة اكثر جدية . ومن الضروري ، أن يعرف الانسان شيئًا عن الشعوب الاجنبية التي يتعامل معها . واذا كان هؤلاء الذين عاشوا في العراق ، لا يعرفون الا القليل ولا يريدون أن يعرفوا الا القليل فهل ندهش ، اذا لم يكن المسؤولون في لندن يعرفون شيئًا ? .

# الفصالخامس

#### السياسة الرسمية

اذا ما اردنا ان نبحث موضوع سياسة بريطانيا الرسمية تجاه العباق في العهد البائد فعلينا ان نبدأ بما يشك فيه معظم العراقيين ، وهي انها لم تكن سياسة منافقة خادعة. فالحكومة البريطانية ، وحتى في جلسانها السرية لم تكن لتفكر في ان الواجب يقضي بالابقاء على العراقيين في حالة فقر وخوف ليتسع ثراء الشعب البريطاني ، وتزداد طمأنينته وفي الوقت نفسه ، كانت السياسة البريطانية تتجه الى رفاهية بريطانيا وامنها . وهل هناك مناص من هذا الاتجاه ? واذا أدت هذه السياسة كا يتراءى للكثيرين ، الى شال حرية العراق فان الموظفين البريطانيين ينكرون ذلك بصدق واخلاص ، بعد ان اغلقوا عيونهم عن رؤية مثل هذا الاحتال . واذا كانت هناك خديعة فهي خديعة المرء لنفسه فكيف نفسر هذا التناقض ? .

ويقع الجواب كما يبدو في نظرية وجود مستويين. وطبقاً لهذه النظرية ، كان العراق في احوال مرحلة معينة في تطور المجتمع الانساني. وفي وسعك ان تقول ان هذا الوضع يشبه وضع بريطانيا في القرن الثامن عشر وهي موازنة اكاديمية صحيحة. ففي كلتا الحالتين ، بداية للتصنيع وحركة بين اصحاب الاراضي لاستبدال أساليب الزراعة القديمة بأساليب جديدة وعملية دمج الشعوب

المختلفة في البلاد ، والمدينة والعاصمة هما مركز النشاط الثقائي حيث تتألف الجماعات الصغيرة ، وفوق ذلك كله هناك الفساد والتكتل العائلي في الحياة السياسية . وفي السياسة يقبل ساسة العهد القديم على تبني المبادىء ثم نبذها وفقاً المقتضيات الظروف ودون درس او تمحيص ، فليس هناك من مبادىء ثابتة أو برامج حزبية معينة ، سوى تلك البرامج التي تتبناها أحزاب المعارضة المنوعة ، وهي برامج أعلنت السلطات عدم شرعيتها لتتمكن من العودة الى الماضي بسهولة ويسر . وحتى وفقاً للطريقة الاكاديمية فان هذه المقارنات على جانب كبير من الخطورة ، اذ انها لا تبرهن على شيء وان كانت تشرح بعض الاشياء وعلى كل حال فهذه المقارنة كريهة لدى العراقيين لسببين اولها ، انها تعني ان وعلى كل حال فهذه المقارنة كريهة لدى العراقيين لسببين اولها ، انها تعني ان العراق قد أجبر على العودة الى القرن الثامن عشر وان هذا اذا صح يجب ان يقابل بالرفض والمقت لا بالقبول . وثانيهما ان هذه المقارنة انما قصد منها الوصول الى نتيجة تبرر جميع أعمال العهد البائد وهي ان الطريق ما زال طويلاً المام العراق .

واذا كانت الطريق مازالت طويلة امام العراق ليلحق بركبالقرن العشرين فان أي تأخير مقصود ، للتقدم يصبح بمكنا اذا أدى الى نتيجة من نوع ما . وهذا ما تصور العراقيون وقوعه . وقد رأى البريطانيون نفس هذا الرأي لأن التقدم البطيء والمستمر في نظرهم هو الامر الصالح الطيب ، و « ليس من الخير ان نستعجل الأمور ، واعتقد البريطانيون القائمون على الحكم ، والموجهون للسياسة ان العراق لم يصبح بعد « مستعداً » ( وهو اصطلاح يرضي الاهداف الاستعارية ) لاتخاذ الديموقراطية بالمعنى الذي يفهمه الانكليز سبيلاً للحكم . والسبب الكامن في كراهية الغرب لجمال عبد الناصر ، هو ان جمال يريد ان يعمل كل شيء بنفسه . ومن الصعب حقاً ان نفسر أسباب الكراهية التي يعمل كل شيء بنفسه . ومن الصعب حقاً ان نفسر أسباب الكراهية التي الكراهية التي الكراهية عامة يرجع الى ان كل شخص في بريطانيا قد افهم ان عبد الناصر على الطريق الخاطىء ، ويدعم الحاكمون هذا الافهام لا بالاستهزاء ، مع ان يسير على الطريق الخاطىء ، ويدعم الحاكمون هذا الافهام لا بالاستهزاء ، مع ان

جريرة عبد الناصر الوحيدة هي انه أراد أن يقف وحده على قدمه دون عون او مساعدة . وبوسعنا القول ان الحاكمين في لندن قابلوا اصلاحات مصر السريعة بالسخط وعدم الرضى ، بينما قابلوا تطور العراق في ظل نوري السعيد البطيء والمتستر ، بالرضى لانه يقوم على مساعدة الغرب .

وهكذا يبدو المستويان اللذان تحدثت عنها احدهما بالنسبة للشعب البريطاني والاخر بالنسبة للشعوب المتأخرة . فهذه الشعوب المتأخرة في امكانها ان تأخــذ امورها بيدها بعد امد طويل وغير محدود ، على ان يقوم غيرها لهـا بالعمل في هذه الفترة ، ومن ثم يتسلم ابناؤها شؤونهم عندما يصبحون « اكفاء » لذلك ، فكيف يصبحون ? سؤال لا رد عليــــه . ويتمتع الشعب البريطـــاني بالحقوق الانسانية الـكاملة في الحرية والحـكم الذاتي ، ولكن فيالظاهر يجب أن لا تسمى هذه الحقوق بالانسانية مطلقا وانما بحقوق الانسان المتقدم. ومن حتى الشعب البريطاني ان يسيطر الان على مستوى معيشته وطرق تحسينها ، اما بالنسبة للشعوب المتأخرة فان هذا الحق يجب ان لا يعطى لها قبل ان تستغل مواردها تمام الاستغلال ( لصالحها من قبل الشعوب المتقدمة ) . وهذه الاقوال حتما صورة من الجدل المنطقي القديم القائل بان الفقراء يجب ان لا يعطوا حمامات لانهم يضعون فيها الفحم والقاذورات، وبعبارة اخرى، اذا اعطينا العرب مستودعات للفحم ، فانهم يستحمون فيها . ويستمر هذا النقاش من جانب البريطانيين فيقولون ان الشعب يجب ان يحصل بعد جهد على الحقوق التي يطلبها ، وان الشعب قبل ان يتحرر ، يجب ان يثبت انه جدير باستعمال هذه الحرية ، وان مستوى معيشته يجب أن لا يرتفع بصورة سريعة ، والا ارتبكت أموره وتعذر عليه تكييف نفسه ويمكن لنا ان نلخص هذه الحجج والاقوال في ان الاستغلال والمستوى الطيب للعيش ليساحقا بل مكافأة يقدمها الاستاذ الى طلابه وفقــــا لمزاجه وتمسزه.

ولم تكن هناك ذرة من الشك في ادمغة البريطانيين الذين اتخذوا هذا الموقف الابوي . واذا ما ارتضينا لانفسنا موقف الابوة هذا كاي موقف الوالد الـــذي يعرف الاصلح بالنسبة لاولاده فان الشك الوحيد الذي يساور نفوسنا هوالخوف من ان يقوم هؤلاء الاولاد العاقون ، والعصاة بهدم البيت الذي سيعيشون فيه قبل ان يتم بناؤه ، او باحراق و طبخة الكعك » قبل ان تنضج . وفي صيف مبل ان يتم بناؤه ، الاباء الحنونون ، يعدون العدة لاجتماع دول حلف ميشاق بغداد ، لدراسة بعض الاوضاع الناشئة ، فقد ادر كوا ان العراقيين غير راضين ، ولكنهم – اي الاباء – كانوا واثقين من ان منافع هذا الحكم الرقيق – حكم نوري السعيد – قد بدأت تظهر ، وان الجميع سيرضون عما قليل . لكن القدر بيد الله ، فقد شاء ان يتم اجتماع دول الميثاق في ظروف غير التي كانوا يتوقعونها .

ويمكن القول ، ان تفاؤل البريطانيين كان جزئياً بعكس ثقة نوري السعيد وهذه الثقة نجمت عن قنوط خصومه ومعارضيه من ناحية وعن طبيعته الحمقاء من الناحية الاخرى ، فقد أراد ان يترجم للانكليز الذبن يستشيرهم ، الفكرة القائلة بان الأعمال الانشائية التي تجري ولا سيا مشاريع مجلس الأعمار ، ستبدأ عما قريب في اظهـار الفوائد والمنافع لجميع سكان البلاد . ولعلنا نجد لنوري السعيد الذي لم يكن مغرماً بالتعليم الجامعي بعض العذر في ارتكاب هذه الخطيئة بينا لا نجد للبريطان مثل هذا العذر ففي كتاب « توكفيل - العهد البائد » الذي يعتبر حجة في التاريخ السياسي ، يقول المؤلف ان خالقي الثورات ومؤيديهم الخرجون من صفوف الطبقات التي اخذ مستوى معيشتها في الارتفاع لا من الطبقة التي يعميها الفقر وتحط بها الحاجة . وكلما ازداد النـــاس شعوراً بالفائدة ، كلما شعروا بقدرتهم على تصريف شؤونهم بانفسهم وكلما علا شأنهم وارتفعوا ، كلما تنكروا للاشراف الابوي المفروض عليهم فكيف إذا كان هذا الاشراف تعوزه الكفاءة ومتحيزاً وقاسياً . ولعل نوري السعيد قد أدرك بطريقته الخاصة هذه النظرية ، ولكنه اجبر من قبل البريطان على السماح بدرجة من التطور . لقد أراد البريطان بعض الاصلاح ولكنهم كانوا يحتقرون الرأي العـام العراقي في الوقت نفسه ويصفونه بالرعونة والطيش ، وهذا هو موقف المحافظين في كل مكان ، الذين يريدون من الآخرين الانتظار مدة أطول ليروا منافع ما تم عمله لهم . ومن الناحية الاخرى فان النظرية الاستمارية تقول باغداق الوعود عن المنافع المقبلة على الشعوب المحتلة ليأخذ المحتلون المنافع الفورية وإذا ما طبقنا هذه النظرية علىوضع العراق نرى ان البريطانيين يقولون ان عائدات البترول التي يحصل عليها العراق ستضمن له المنافع والثروة في المستقبل ، بينا هي الآن عنصر هام للاقتصاد البريطاني . وكل من يرى في هذا القول مغالطة ونفاقا لا يفهم الطبيعة المحافظة . وهذه الطبيعة أول ما تعنى بالاقناع الذاتي، وبان عمل الواجب قد تم ومن هنا ينبثق شعور الرضى والقناعة .

وفي الوقت نفسه ظهر نقد جديد متحرر لسياسة بريطانيا الرسمية وقد تردد صداه في لندن نفسها ، عندما تقدم به في مجلس العموم الجناح اليساري منحزب العمال ، يؤيدهم في ذلك المعتدلون من كافة الأحزاب وبعض المجلات الثقافية ، الما غير ذوي الفكر والثقافة ، فلم يسهموا في هذا النقد ، لان الصحف اليومية التي يقرأونها ، كانت تعطي لهم صورة نقيضة عن الأوضاع في الشرق الأوسط تجعلهم جاهلين للحقيقة نفسها . ولم يكن عدد الموظفين المتحررين في وزارة الخارجية البريطانية الذين يحملون هذا الرأي من الكثرة بحيث يضمن لهم التأثير على السياسة التي تتبعها الوزارة في الاحوال العادية وكانت قوتهم تنحصر في ابداء الآراء للسلطة الحاكمة التي تجاهلت آراءهم ، ومن الواضح ان القرارات التي الخلول البديلة .

وهذه الافكار المتحررة اتخذت اشكالاً شتى . ولكنها اتفقت جميعها على ان الحرية تؤخذ من الناس بانفسهم ، وان قدرة الناس على الوقوف على اقدامهم تتوقف على قيامهم هم دون اية مساعدة او عون . وترى هذه الآراء حق كل شعب في موارده على الفور ودون اية شروط او قيود ، تضعها الفرصة المناسبة . وفق كل ذلك ترى ان شرف بريطانيا يتطلب منها أن تعمل وفقاً للأخلاق وان تجري وراء مصلحتها ضمن الحدود الخلقية . وان ليس هناك من مبرر لتأييد الطغيان . فالحريات الكريمة بالنسبة للشعب البريطاني صالحة لغيره من الشعوب

وان قيمة الحضارة العربية ليست في خلق الابتكارات النافعة وتطبيق المثل والمبادى، في بلاد العرب فقط بل في تعميمها على جميع الأجواء والأنحاء . لقد أثرى الشعب البريطاني ومن ثم تعلم كيفية استخدام هذه الثروة ، ولقد تحرر الشعب البريطاني ( ولم يأخذ الحرية دون كفاح ) ومن ثم أظهر قدرته على استخدامها . وهذا ينطبق على الشعوب الاخرى ، فلا حرية بجانب العبودية .

لكن ذوي العقول المحافظة ، أخذوا يجمعون الاتهامات ضد هذه الآراء المتحررة فقالوا ان المتحررين لا يرغبون في رؤية القسوة والشدة ، وهما ضروريتان أحياناً، وان المتحررين غير ناضجين فكرياً ، ولم يحاول المتحررون، اجهاد أنفسهم في البرهنة على ان اتهامات المحافظين باطلة ، وانها تقوم على العاطفة . فالعاطفة هي التي ربطت بين شيوخ دولتنا وبين الملكية الماشمية ، التي كانوا يشعرون نحوها ببعض الواجب . والعاطفة وحدها ، هي التي حببت حكامنا بالنظام القديم في الشرق وبما ينطوي عليه هذا النظام من قذارة الماضي والحيلولة دون تقدم التصنيع . واذا كان هناك حقاً من عاطفة في كراهية المتحررين للفظاء على والقسوة ، فهي عاطفة تقوم على شيء واقعي ، له قيمته واهميته ، أما العاطفة نحو الملكيات والشيوخ ، والمناظر المبهجة ، فهي عاطفة لا تستند إلى شيء ، انها ترتكز على السطح الذي ينهار اذا ما لمسته ، على شيء ما كان ليستطيع العيش اذا لم تتخذ جميع التدابير للابقاء على حياته المصطنعة .

هكذا كانت وجهتا النظر في الاوساط البريطانية كلتاهما يدافع عنها اصحابها باخلاص ، وان كان المنطق يحتم ان تكون احداهما على حق والاخرى باطلة . وكان لكل نظرية ما يؤيدها في المعلومات المتجمعة من العراق . فقد استندت النظرية المحافظة على تقاليد كتب السياحة إلى الشرق وهي الكتب التي تؤلف جزءاً رئيسيا من المرئيات الادبية والتاريخية لكل فكرة مركزة محترمة . ومن هذه المصادر كان كتاب جرترود بل ، وهي التي عرفت كثيراً في العراق باسم مس بل . اما خلفاؤها فكانوا من طراز آخر . وكانت الآنسة بل موظفة حكومية في بادىء الأمر ولكنها امتازت بقوة تقدير عقلية للعالم الذي سكنت

فيه ، فليس من الأكيد انها ظلت حتى النهاية تحتفظ بعقلية موظفي عهد الانتداب حتى بعد انتهائه . أما السائحون فيما بعد فقد فقدوا الاهتام بآراء العرب وافكارهم عندما بدا يقينا أن العرب شرعوا في تكوين آراء كالآخرين . وانحصر اهتام هؤلاء السواح بالمناظر السطحية والمرئية والسخافات والأمور البراقة وغير المهمة . وهذا النوع من السائحين استغلهم نوري السعيد وأتباعة علم الاستغلال . اما من الناحية الاخرى فقد وجد بعض الكتاب من الشبان الذين نشأوا بعد الحرب الأولى ، وهم الذين قدموا المعلومات التي تركزت عليها وجهة النظر المتحررة . وكان الميل الشائع لدى البريطانيين التقليديين ان يلقبوا هؤلاء الكتاب باعداء العراق . وقد نقل عن أحدهم قوله ( لا أدري ايها العراقيون ماذا عملتم لمس وارنر حتى كرهتكم كل هذه الكراهية ? ) . وجاء هذا القول في معرض التعليق على كتابها « تطوير الأراضي واصلاحها في الشرق الأوسط » الذي طبعته المؤسسة الملكية للشؤون الدولية ، كا كانت هناك حملة متعمدة ترمي إلى تصوير كتب المستر ستيورت (١) بانها ضد مصلحة العراقيين . والمعنى هنا ان كلا المؤلفين كان ينتقد العهد البائد ، ومن الجدير بالملاحظة ان الذين انبروا للحملة عليها هم من الانكليز .

واذا لم تكن مطلعا على اسرار وزارة الخارجية البريطانية فمن الصعب عليك ان تحكم على مدى الطغيان في العراق الذي كانت تعرف به الحكومة البريطانية وتتسامح تجاهه . فالمقيمون البريطان العاديون كانوا يعرفون الكثير ولعل المبرر الوحيد لرجال السفارة البريطانية هو انهم كانوا يشعرون بما يشعر به الاخرون من ابناء الجالية . فالعقاب لا يحل الا بالاشخاص الخطيرين وان حكامهم وعلى رأسهم نوري السعيد يعرفون احسن منا كيف يحافظون على النظام في بلادهم . وهذا التفكير الابوي « الحنون » وجد المبررات ايضا للمشانق التي نصبت علنا بالقول « ان الحكومة العراقية تعرف الاصلح لشعبها » . وما ينطبق على هذا ينطبق

97

<sup>(</sup>١) مؤلف كتب بابل الجديدة ، الانكليزي غير اللائق ، الثعبان في العشب .

على الاعتقال والسجن واطلاق النار ، فيقول المبررون : «حقا ان مثل هذه الاعمال لا تصلح لبريطانيا ولكنها قد تكون ضرورية هنا . انها ستحفظ السكينة والهدوء في هذه البلاد الى الوقت الذي يشعر فيه اهلها بالفوائد في المستقبل ، ولعل بعض ما وقع مؤسف ومؤلم ولكنه قد وقع ، فلنأمل في ان لا يتكرر وقوعه من جديد » . ومثل هذه التأكيدات كانت تهدىء وتطمئن الضمير المحافظ في جميع الاحوال والمناسبات . وفوق هذا كله فقد قبل الموظفون البربطانيون الذين اختلطوا بكبار رجال الدولة العراقيين تفسير نوري السعيد لما وقع وحديثه عن المعارضة واصفا اياها، بانها قليلة العدد كثيرة الجعجعة .

ضمن هذا النطاق اقمنا سماسة حلف بغداد ، ومبدأ ابزنهاور ، وخلافات فرنسا وبويطانيا واميركا مع الدولتين اللتين اصبحتا فيما بعد الجهورية العربية المتحدة . والغاية من حلف بغداد كانت ايجاد الطريقة المثلى للمحافظة ما امكن على علاقات بريطانيا القديمة بالدولة التي كانت منتدبة عليها. ولما كان من الواجب عدم تعقيد الامور بالنسبة للصديق نوري وعدم وضع العراقيل في طريق سيطرته الافضل اخفاء الغاية من حلف بغداد في نطاق ارسع . اما اعمال الميثر قي الاخرى فهي اقامة حلف مشابه لحلف الاطلنطي على الحدود الجنوبية لروسيا . وهــذا يحصر نشاطها داخل حدودها طبقا لسياسة الحلفاء بعد انتهاء الحرب. وهكذا ضمن الحلف لبريطانيا المحافظة على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها التقليدية بالباكستان وايران والعراق ، وفرض هذه العلاقات على تركما الدولة العضو في حلف الاطلنطي . ففي تركيا تلتقي المصالح البريطانية والامريكية وتركيا مدينة لتطورها للمساعدة الامريكية ولا سيا العسكرية منها. ولذا كان الطف تحقيقا لسياستها في تركيا . وعلى العموم حفظ حلف بغداد مركز بويطانيا في منطقة تعتبر تقليديا « منطقة نفوذها » وحد من خطر دخول امريكا الى المنطقة لتسلم المسؤولية منها ، وهكذا حققت بريطانيا في نصر دبلوماسي عظيم لها ، حصر روسيا و كبح جماح امريكا والحفاظ على علاقاتها باصدقائها القدامي . وكان

حلف بغداد تنفيذا جديدا لسياسة توازن القوى التي عرفها القرن التاسع عشر. والعيب الوحيد فيه ، وهو عيب جعل المشروع كله فيما بعد عديم الفائدة ، انه لقي في العراق كراهية عنيفة جاءت عن طريق تجاهل الرأي العام .

ومن المناسب ان ندرس هذا الحلف العسكري العظيم دراسة اكثر عمقا ودقة . انه يعكس جزئيا حلم بريطانيا القديم في الصداقة البريطانية الاسلامية، موظفوها السابقون . ولم يكن بين دول الميثاق الاربع من رابط سوى الاسلام ، اما من ناحية العنصر والمذهب والتقاليد . فليس من رابط يجمع هـذه الدول الاربع اكثر من الروابط التي تجمع بريطانيا الى المانيا والى ايطاليا واليونان. وهكذا فقد كان الحلف تجميعا لاهداف الحكومات المشتركة ، لا لمشاعرها القومية . وكانت تركيا من الناحية العسكرية اقوى دول الميثاق ، وكانت في الوقت نفسه اشدها حماسا له . فبين دوله الاربع كانت تركيا العـــدو التقليدي الحقيقة الماثلة، هي ان بريطانيا وتركيا كانتا اكثرحلفاء امريكا العديدين استقرارا وثباتا في داخل بلديهما وبالتالي صلاحا للحلف . والاتراك اكثر اهتماما بالحرب من البريطان فالنسبة الكبرى من ميزانيتهم تخصص للدفاع وهذا يجعل وضع المستهلك التركي من الناحية الاقتصادية مزعجا جدا . ومن العسير على تركيا ان تحرم شعبها من القهوة امداً طويلا ، لكنها حرمته منها فعلا ، كما من العسير على بريطانيا ان تحرم شعبها من الشاي مثلاً . وفي حزيران عــام ١٩٥٨ بلغت قيمة الدينار العراقي ٥٠ ليرة تركية بينا لا يتجاوز سعره الرسمي سبع لـيرات فقط ولتركبا حيش عظيم ، وشعبها شجاع باسل ، وقد حارب جنودها في كوريا كما في تاريخهم الطويل بشجاعة منقطعة النظير. وهم يعيشون الان في ضنك وتقشف ليتمكنوا من محاربة الروس بشدة وقوة ، واني لافترض ان بامكان الاتراك الحاق بعض الخسائر بالروس اذا ما نشبت الحرب ، والصمود اياما اطول بـــل واسابيع ايضا اكثر بماكان في استطاعتهم ، لو لم يضيقوا على حياتهم الشخصية

في سبيل التحالف مع الغرب. وتركيا هي اكثر دول الحلف استعدادا ورغبة في الحرب. فما موقف الاخرين ? لم تكن الغاية قط ان يقف العراقيون او الايرانيون والباكستانيون امام الروس بقوة السلاح ، ولا يعود السبب في ذلك الى ان هذه الشعوب لا تحارب ببسالة اذا ما اشتركت في حرب ، بل الى انها لا تحارب مطلقا في معركة لا تؤمن بها . ومن الاكيد ان هذه الشعوب لن تتخلى عن اقتصادياتها للاشتراك في حرب لا تود الاشتراك فيها . وقديكون من السخف استخدام جيوش هذه الدول غير الراغبة في القتال الا كمضيفة لجيوش بويطانيا وحلفائها الغربيين . ويعرف خبراء الاستراتيجية جيدا كيف يمكن للجيوش ان تأخذ مواقعها بسرعة وسهولة في منطقة واسعة كهذه اذا ما نشبت الحرب اما في عهد السلام فمسألة قبول قوات اجنبية امر غير ذي موضوع .

وقد رؤي ان لا يكون الحصار المضروب على روسيا عسكرياً فحسب ، بل بوليسيا أيضاً فبلدان حلف بغداد تسيطر عليها حكوماتهما مكافحة الشيوعية، ومساعدة هذه الحكومات في مكافحتها آخر خدمة عامة تقدمها بريطانيا لهذه المنطقة . وقد لا يكون في حكم الكوارث بالنسبة للغرب أو قد يكون ، ان تصبح دول آسيا شيوعية ، ولكن الشعور السائد انها اذا صارت شيوعية أضحت هناك نهاية ، وانه اذا اصبحت واحدة منها كذلك ، فقد تمسي الاخريات وهذا ما يجب الحيلولة دون وقوعه باي ثمن . ومع ذلك فقد انعكست الشمرة المرجوة من حلف بغداد ، فالطريقة التي اتبعها الحلف في مكافحة الشيوعية كانت خير سبيل لانتشارها ، وقد أخذ الالوف من اهل آسيا لا يشعرون بالخطر الشيوعي. ولعل من حسن حظ البريطان ان لا يكون ما فعلوه مؤدياً الى اعتناق عدد كبير من الناس للشيوعية ، ولعل خير عون تطلبه الشيوعية هو اقامة دول بوليسية لا تفرق بين الشيوعين الحقيقيين والثورات التحررية الشريفة .

ولا ينطبق هذا الايضاح على الميثاق العسكري ذي الاهمية العسكرية المحدودة فحسب بل على الموقف الرسمي لنوري السعيد ايضاً ، وعلى عقيدة المستويين التي أشرت اليها سابقاً . فنوري هو الرجل القوي الحكيم الذي في وسعه الحفاظ

على العراق سلمماً حتى يزول خطر الشموعية ، وهذا القول هو زيدة نظرية المستويين . فهناك مستويان للحرية ، لان العراق من ناحية عقائدية بلد في حالة حرب . فنحن في بريطانيا أيام الحروب نتنازل مؤقتًا عن حرياتنا لنحتفظ لهما في النهاية . وهكذا في امكاننا ان نتوقع من العراقمين دون دجل او نفـــاق ٠ التنازل عن حرياتهم حتى يصبحوا أحراراً من التهديد الشيوعي ، وطبعاً هذا التبرير غـير حقيقي ولا واقعي فنحن في الدرجة الاولى لا نطلب من العراقيين التخلي عن حريتهم ، وإنما نأمر ونضطهد أو نساعد على الاضطهاد على الأقل ، ونوري يسلبهم هذه الحرية رغمًا عن ارادتهم . وفي الدرجة الثانية ، ان الفكرة القائلة بان ثروة البلاد في ازدياد وان الجميع سينتفعون منـــها ، وان خطر الشيوعية سيزول ، كلها سراب في سراب ، لانها تتجاهل الاحتمال بان نفس الاشخاص الذين يتولون زمام الحكم بمهارة في العراق ويجمعون في ايديهم السلطة، لن يسمحوا مطلقاً ، بانتقال ثروة البلاد المتزايدة الى ايد غير ايديهم ، كما لن يتساهلوا في منح الحرية في أية مرحلة . وتتطلب مصلحتهم الذاتية ابقاء الفقراء على فقرهم ، كما ان ليس من مصلحة شيوخ القبائل الذين يملُّاون البرلمان ، مثلًا ، ايجاد الجمعيات التعاونية التي قد تهدد مراكزهمانفسهم والتي قد تبرهن إن عاجلًا أو آجلًا علىفساد نظام الملكمات الكبيرة ، فتحديد الملكيات الصناعية والزراعية يزيد في ثروة المجموع لكن الشيوخ يملكون اكثر مما يحتاجون اليه ، وهم يرون في كل ما رفع مستوى الفلاحين مصدر تهديد لسلطاتهم.

والظاهر ان الفئة الحاكمة لن تسمح بانتفاع الجميع من الثروة او بالتعبير عن النقد السياسي فالفساد اولاً يتغذى على الفساد . والمال الموجود المجموع عن طريقه لا يمكن ان يتحول الى ثروة نافعة لان طبيعته تتطلب اساءة استخدامه ، والرجال الذين يبدون استعدادهم للعمل مقابل الرشوة لا يمكن لهم - ثانياً - ان يعملوا على رفع مستوى شعبهم لانهم ليسوا اكفاء لمثل هذا العمل ولا ريب فيان المدى الذي وصل اليه مجلس الأعمار في عمله ، كان طيباً ، لكن المشكلة هي انه لم يستطع ان يصل الى أبعد من هذا المدى وهناك من الدلائل ما يشير الى ان

نوري السعيد لم يرغب في ان يمضي المجلس في عمله والى ان انصاره من الحاكمين لم يكونوا راغبين بزيادة الثروة الحقيقية ، بالاضافة الى ان عدد الرجال الاكفاء الذين يرغبون في خدمة نظام فاسد ليس بالكبير . والرجال الذين قد يعتمد عليهم الحاكم في فرض نظام بوليسي ويجزل لهم العطاء عن طريق الفساد ليسوا من النوع الذي يتوقع المرء منهم ان يرسوا قواعد الدولة المنتعشة الناجعة .

ومع ذلك فقد توقعنا نحن البريطانيين والامريكان من هؤلاء العمل النافع كا أيدنا ، الفكرة القائلة بأن هذا العهد المكروه قد يوصل المنافع الى جماهير الشعب فنتوقف عن النقد والتجريح. ومن الحق ان الدولة قد اشترت بعض نقادها فضمتهم الى فئة المنتفعين بالفساد وتوقف تبعاً لذلك نقدهم ، بعد ان دفع العهد ثمن هذا النقد ، لكن الموضوع هنا لا يتناول الافراد بل الشعب كله ، والخطر على عهد نوري السعيد يقوم في ارتفاع المستويات لا الاقتصادية فحسب بل والثقافية والصحية ايضاً. فكلما ارتفع مستوى الشعب واتسعت مداركه ، كلما ازدادت قدرته على النقد . والشعور بالكراهية السائد في المدن سيسود الارياف والقرى ايضاً. ولا ريب في ان نوري السعيد كان يدرك كل هذا ، ومع ذلك فقد سمح ببعض التطور ورفع المستوى برغم عدم ايماند بحكة هذا الساح لقد فضل نوري السعيد الايمان بالقضاء والقدر .

ويوصلنا هذا الحديث الى موضوع أصدقاء بريطانيا وأصدقاء أمريكا ايضاً فن واجبنا التأكيد هنا بأن هذه الصداقات كانت احلافاً ذات منافع متبادلة فقد عمل هؤلاء الاصدقاء على المحافظة على العلاقات التقليدية بين العراق وبريطانيا وفي مقابل ذلك قدمت بريطانيا لهم المساعدة السياسية والمشورة ، وقد تكون هذه المساعدة أكثر فعالية وان كانت اقل خلقاً لو اقتصرت على العون العسكري وحافظت على بقاء الشعب في دوامة الفقر والارهاب لكن بريطانيا فضلت ان تخلط بين الخلق والمصلحة ، جاعلة اعمالها بعيدة عن الاخلاق وبعيدة عن المصلحة وهكذا وجد عملاء بريطانيا انفسهم امام معضلة عالين مختلفين متناقضين فما داموا قد ربطوا مصيرهم بقضية الغرب ، فقد ارتبطوا تبعاً لذلك بنظام الفساد الذي باعوا انفسهم له ، فنظام الارهاب الذي فرضوه وفي الوقت نفسه وجدوا ان

من الضروري القيام ببعض الاصلاح غير المجدي ارضاءً لضائر اصدقائهم الانكليز والامريكان فمن ناحيتهم كان من العسير على غالبيتهم الوصول الى الحكم دون موافقة الانكليز وكثيراً ما استعملوا اسم بريطانيا لتبرير ما يعملون وما لايدون تحمل مسؤوليته. وبين هؤلاء نذكر افراد الاسرة المالكة المدينة لبريطانيا بالسنوات باربعين سنة من استغلال البلاد وبصورة خاصة عبدالاله المدين لبريطانيا بالسنوات التسع عشرة الاخيرة من حياته. وفي الحقيقة لم يكن هناك من دين ، من اي طرف وانما مساومة تجارية اكثر منها صداقة مجردة.

فأي نوع من الناس كان هؤلاء الاصدقاء ? اولاً وقبل كل شيء كانواموسومين بالفساد . رجال اثرياء يعيشون في بذخ وترف . والقلائل في الحكم الذين لم يكونوا من المرتشين الفاسدين ، والذين لم تتضخم ثروتهم بصورة مفاجئة . كانوا يعتزون بالاحتفاظ باستقلالهم في التفكير واتخاذ القرارات . اما الغالبية فكانوا يقضون شهور الصيف القائظة في اوروبا او في امريكا ، وكان هؤلاء اقرب الى الصف العالمية منهم الى الطبيعة العراقية وقد وجد البريطان في نوري السعيد صديقاً على جانب كبير من القدرة والكفاءة ، اعترف له بذلك حتى اعداؤه واحترموه تبعاً لذلك ، بينا كان وزراؤه أقرب الى الاشباح منهم الى المساعدين . اما الامريكيون فكانوا يبنون من فاضل الجمالي كخليفة لنوري او كمرشح آخر ينافسه وكان المذكور صورة كاريكاتورية معبرة عما يعتقده الامريكان في ينافسه وكان المذكور صورة كاريكاتورية معبرة عما يعتقده الامريكان في المشاكل الدولية .

وقد قبلت بريطانيا اصدقاءها من « توابع » نوري السعيد دون ان يكون لها يد في اختيارهم وامتازت السياسة البريطانية بالحكمة في عدم التصلب والعناد ، والاستعداد لقبول الأشياء على علاتها . اما الامريكان فيفضلون اتخاذ اصدقائهم من الفئة التي تؤمن بما يؤمنون وتفكر كما يفكرون وهذه الفكرة تبدو خالية من تضليل الفكرة البريطانية ومنطوية على الخداع النفسي . فاهمام الامريكان منصب بشدة على ما يسمونه « بطريقتهم في الحياة » ويشعرون بالألم لكل خروج على هذه الطريقة من اصدقائهم ومع ذلك فقد شجعوا الساسة العراقيين على اتخاذ مواقف « امريكية » في الظاهر وخادمة لمصالح امريكا في التعبير في الوقت مواقف « امريكية » في الظاهر وخادمة لمصالح امريكا في التعبير في الوقت

الذي تناقض فيه طريقة العرب في الحياة . ولو كان الدكتور الجالي مخلصاً لامريكا لما كان في امكانه ان يكون مخلصاً للمرب. وهكذا خلط الجمالي بين ولائه لام بكا وولائه للعرب ، فقد رأى له ثلاثة اعداء هم الصهونية والشبوعية الآخرين ، اما عداؤه للشيوعيين فشبيه بعداء الامريكيين لهم لكن عداؤه للناصرية تجاوز الحدود إلى الدرجة التي يتعذر فيها على المرء ان يفهم مــا يعنيه بهذا الاصطلاح. وكانت جريدته العمل ، مبذرة ومتلافة في تعابيرها حتى ان بعض عناوينها العريضة كانت تخلو كثيراً من المعنى. وعندما هاجم بعنف الوحدة بين مصر وسوريا كحقيقة غير تاريخية ، ذكر العراقيون ثماني اوقات في التاريخ اتحدت فمها مصر وسوريا بمنالم يذكروا سوى عهدين اتحد فيهما العراق وسوريا . ومع ذلك فان عداواته الثلاث كانت مرتبطة ببعضها ولا ريب فيان كراهيته للناصرية انما قامت على أساس رفض عبدالناصر اتباع السياسة التي اختارها الجمالي وهي التحالف المطلق مع الغرب. ومن الجائز القول ، بان موقفه مع عدم اتزانه كان منسجماً في تفكيره مع ولائــه للغرب ، لكن الشيء الذي لا يفهم ، هو كنف عجز الامريكيون عن تقدير ان ما يطلبونه منه من ولاء لهم ، لا يمكن أن يعتبر خيانة في نظر العرب.

ويبدو ان العداء للناصرية كان نوعاً من المرض اصيبت بريطانيا منه بنوبة شديدة في زمن العدوان على قناة السويس ونقلت اصابتها إلى الامريكان الذين كانوا في ذلك التاريخ في حالة مناهضة للروح الاستعارية . أما حقيقة الاعتراض على الناصرية فيصعب تحديدها وتقريرها . ففي لندن عام ١٩٥٦ قيل ان ناصر ، هتلر ثان وانه يجب أن يذهب ، وكانت التأكيدات التي يقذف بها المسؤولون واحدة اثر اخرى خلال حملة السويس لا تجد اي قبول لدى النقاد مهما كانت جنسيتهم ولا تجد بالتالي اي معنى لدى العرب انفسهم . ولم ير العربي في هذه الحملات المغرضة المتخاملة الا ما يجده الانكليز في تعابير « الافاعي والاذناب » الحيات عنها فيا سلف . وكانت نقطة التشابه الوحيدة مع النازية هي التي تحدثت عنها لواحد ولكن بين حليفاتنا الكثيرات من دول الحزب الواحد ،

كالبرتغال ، وفرموزا وكوريا الجنوبية والعراق ايضاً . فهذا ليس بالسبب اذن ، وهناك ناحية شبه اخرى وهي رغبة عبدالناصر في توحيد العرب كا رغب هتلر في توحيد الالمان ولكن ليس من حقنا أن نعارض في الوحدة ، لان هتلر أراد الوحدة إلا بالقدر الذي يمتنع منه عن أكل البطاطا (لان هتلر كان يأكلها) ، وقد زعموا ان معارضة ناصر لحلف بغداد انبثقت عن طموحــه الشخصي . ( ويتهم ناصر أيضًا بوجود مطب امع عدِوانية لديه في افريقيا ولكن هذه الاتهامات لا يمكن لنا البرهنة على صحتها او بطلانها الا اذا حاولنـــا اقامة علاقات ودية مخلصة معه ) . ومن التعبيرات البريطانية الرسمية ايضاً « محاولة ناصر ليتسلم الزعامة في الشرق الاوسط تدعمه في ذلك روسيا » وهنا مكن الضعف في قضية الغرب ودعواهم للاسباب التالية : اولاً انها تعني ان الزعامة التي ينشدها معظم العرب والتي سينشدونها لو لم يوجد ناصر منبثقة من الطموح الشخصي . وثانياً انهـــا تلوم ناصر على العون الذي لقيه من روسيا مع انه في الحقيقة كان يستغل العزلة التي فرضتها بريطانيا على مصر والتي تحاول المحافظة عليها . وهم يزعمون خلق ناصر . ومع ذلك فان الزعم بوجود مطامع توسعية لعبدالناصر سيظل الحجر الأساسي في كل هجوم عليه مع افتقار هذا الزعم لاي دليل ماموس يؤيده وهذا ما يبدو في جميع صحفنا التي تهاجم عبدالناصر. ويبدو لي أن العداء للناصرية ينبثق من كراهيتنا لسياسة الحياد التي اختارها ناصر والتي سأتحدث عنها في فصل لاحق ومن سخطنا على عدم وقوفه إلى جانبناً . فناصر يجب ان لا نشق به لانه لا يشق بنا.

وهناك ميل عام في الغرب الى تسمية الدول التي تقبل المساعدات الغربية بدول العالم الحر. ويقول بعض الناس ان هناك حكومات فاسدة تفتقر الى التأييد الشعبي في مختلف أنحاء العالم تعيش على المساعدة الامريكية طبقاً لهذه التسمية ، وهذا التعبير – أي العالم الحر – لا يشمل الجمهورية العربية المتحدة وإنما يشمل الحكومة اللبنانية السالفة المفتقرة الى التأييد الشعبي وهي الحكومة التي كانت ربيبة امريكا وبريطانيا والتي لم تستطع مساعدات هاتين الدولتين بما

في ضمنها نزول القوات الامريكية لانقاذها من المصير المحتوم. ومن الواضح ات هذا التعبير لا يساعد الغرب على اقامة صداقة فعالة مع العرب وكان قبل ثورة العراق حائلًا ايجابياً في طريق هذه الصداقة.

ولمدة سنوات عدة قد تصل العشرة كان عبد الاله يخطط للوصول الى عرش سوريا وهو العرش الذي لا وجود له ، ولو نجح عبد الاله في مشاريعه لاقيمت دولة هاشمية في سوريا الكبرى والهلال الخصيب ، وفي لبنان حاول الرئيس الذي انتهت مدته عام ١٩٥٨ تغيير الدستور لتمكينه من تجديد رئاسته ، بعد ان اعتقد ان في مكنته تأمين هذا التجديد. ولم يستطع شمعون المكروه لاعتناقه السعيد، ان يتجاهل الاساليب الديموقراطية كاعمل عبد الاله في العراق. وليس من همي هنا ان اتحدث عن الدور الذي قام به البريطانيون والامريكان في تأييد مشاريع عبد الاله لخلق عرش له في سوريا ، لكن المؤكد ان كلتا الدولتين ما كانت لتعارض في مثل هذه المحاولة أو تشك فيها ، ومع ان بعض الوثائق قد ظهرت في محاكات بغداد إلا ان الصورة الحقيقية ما زالت غامضة . وليس في الامكان معرفة مدى نجاح المؤامرة التي كانت تعد في صيف عام ١٩٥٨ لكن المؤكد ان كلاً من نوري السعيد والجمالي كانا يتحدثان في الاسابيم القليلة التي سبقت الثورة والتي سبقت الاجتاع المقترح لحلف بغداد عن التدخل في لبنان لمصلحة شمعون . وقبل ايام قليلة من الثورة ، صدرت الأوامر الى القوات العراقية بالتوجه الى الاردن الذي لا يملك حدوداً مشتركة مع لبنان . فليس من الغريب والحالة هذه اذا ما اعتقد كثير من العراقيين ان القصد من ارسال هذه القوات كان التدخل في سوريا ولبنان لدعم الرئيس شمعون وتمزيق الجمهورية العربية المتحدة لكن الشيء الذي لا يصدقه أحد هو ان نوري السعيد خيل اليه ان جنوده سيوافقون على القيام بحرب كهذه.

وهكذا من جراء حلف بغداد ومبدأ ايزنهاور ومطامع عبد الاله نشأت الأوضاع التي أدت مباشرة الى قيام ثورة العراق في ١٤ تموز عام ١٩٥٨ .

الباب الثالث الثورة تعبير عن الرأي العام



### مذكرة ايضاحية عن الباب الثالث

ليس القصد من هذا الباب سرد تاريخ الثورة او طبع ما رآه شاهد عيان في اليمها الاولى . ومع اني اكتب ما رأيت بنفسي وعرفت ، الا ان فهمي ليس تسلسل الاحداث ، انما غرضي ان اظهر ارتباط الثورة بالاراء التي سردتها في السابق . وكل ما كان يقال في الماضي سراً وبهدوء اصبح في الرابع عشر من تموز ينشر ويطبع وجميع هذه الاقوال تستهدف بيان اغراض ثورة الشعب ونتائجها . وقد تتطور الثورة على نفس الخطوط العريضة التي وضعت منذ سنوات عندما تباور الرأي العام العراقي او قد تنحرف وتتبدل وفقا لضغط الظروف المتبدلة والاحداث الجديدة على اراء العراقيين والعرب السياسية ، ومها حدث فستظل ثورة تموز ثمرة الاراء التي اخترنا تجاهلها .



## الفصلالسادس

#### تدمير العهد البائد

( وهكذا اثار كراهية جميع الطبقات تقريباً ولا سيا الجيش سيوتونيوس – غالباً . ص ١٦ )

كانت وثبة العراق ثورة الشعب عامة لا مجرد انقلاب عسكري ومع ان الشعب كان مع الجيش في ثورته الا ان الطريقة التي يلجأ اليها الجيش غير الطرق التي يتبعها الشعب النها يحملان فكرة واحدة ولكن لكل منهما دوره في الأحداث وعلى الرغم من ان الشعب كله قد قام بالثورة الا ان الجيش هو الذي حركها . وما ذكره سيوتونيوس عن غالبا الا ينطبق بدقة على نوري السعيد حقا ان جميع الطبقات تقريباً قد كرهته ولكن الجيش لم يمقته اكثر من الطبقات الاخرى وانما كان اكثر تصميماً في كراهيته . وفي الاشهر التي سبقت الثورة بدا رجال العراق ونساؤه اكثر معارضة للعهد من اي وقت مضى ولكنهم بدوا في الوقت نفسه اكثر يأساً من امكان اصلاحه او تغييره .

ومن المؤكد ان حكام البلاد كانوا واثقين من انفسهم فعبد الآله والملك قضيا ليلة الصفر في قصرهما وقيل ان الملك ، قد ذهب الى فراشه مبكراً لانه كان يشعر بوعكة وكان الاثنان ينتظران الطيران في صبيحة الغد الى تركيا لحضور اجتاع حلف بغدداد حيث سيدرس المجتمعون حتماً احتال التدخل المسلح في لبنان ، وكان العرب غاضبين والمراقبون المحايدون الاجانب فزعين مما قد يتخذ

في ذلك الاجتماع من قرارات ، وكان الملك وعبد الاله يعلمان طبعاً ان قوات عسكرية ستمر في الليل ببغداد في طريقها الى الاردن ولكنهما لم يتصورا ان خطر ارسال هذه القوات لمحاربة الجمهورية العربية المتحدة سيرغم الجنود على اتخاذ القرار العاجل. وهذا وحده كاف لاظهار فشـــل الاسرة المالكة لا في المساهمة بل وحتى في فهم مشاعر الشعب الذي يحكمونه وقيل فيما بعد أن نوري السعيد قد حذر العائلة المالكة بصورة عامة من البقاء في القصر الملكي في الليل > عندما تمر القوات العسكرية بالمدينة ولكن هذه الرواية ، ان صحت ، فلا تعني شيئًا إذ أن نوري السعيد نفسه لم يتخذ الحيطة التي أشار بها وظل في بيته الذي يبعد قليلًا عن القصر باتجاه ضفة النهر . لقد كانت ثقة نوري لا حدود لها . ولقد بدأ في التحدث بصراحة عن التدخل في لبنان ، بشكل يعارض فيه مشاعر جميع افراد المجتمع العربي ، بينماكان في المساضي يترك مثل هذه الحماقات الى فاضل الجمالي ، عاملًا هو في الوقت نفسه عكس ما يقول . أما الآن فقد استهزأ نوري بالخطر ، وانتزع من فكره أي تقدير للمعارضة التي لا تشمل في نظره إلا بضع منات من الطلاب التافهين . ولقد قيل ، ان مدير الامن العام تحدث اليه بالهاتف في المساء و في الليل أيضاً ، ليقول ان هناك شيئًا ما في حركات الجنود ولكن نوري تجاهل هذه التحذيرات. وعندما تحدث هذا الرجل بالهاتف للمرة الثالثة ، ابلغ نوري ان القصر قد أصبح مطوقاً . واذا صحت هذه الرواية فان مدىر الأمن العام قد برهن على عجزه ، إذ لم يحاول استنفار رجاله واعدادهم .

ولم يعرف صغار الضباط بما قد تقرر إلا في الليل ولكنهم في ساعات الصباح الباكر كانوا يأخذون مراكزهم بروح طيبة مستنفرين اصدقائهم من المدنيين للمجيء معهم . اما قادة الثورة فقد شغلتهم امور أهم وأخطر ، انهم لم يكونوا من الرجال الطموحين بل كانوا يشعرون بواجبهم كل الشعور ، ويحسون بالفرض الموضوع عليهم ، كالفئة الوحيدة من الشعب التي في وسعها ان تعمل بعد ان عم اليأس والقنوط جميع فئات الشعب الاخرى من المدنيين . وكغيرهم من العراقيين آمن هؤلاء القادة بوجود الاصلاح الاجتاعي ، وبالقومية العربية وبرسالة جمال

عبد الناصر. وكانت رسالتهم ان يواصلوا ما قام به. وكان على رأس الحركة قائدا لوائين أولهما عبد الكريم قاسم وهو رجل مفكر متأني ، له هيئة الاساتذة بمثاليتهم. وثانيهما عبد السلام عارف ، شخص ذو حيوية ، خطيب متحمس ، بمثاليتهم. وثانيهما عبد الولاء ، لا أثر للغش فيه متمسك بعقيدته ، وقليل المكر، سيط النزعة ، شديد الولاء ، لا أثر للغش فيه متمسك بعقيدته ، وقليل المكر، سيطرت عليه فكرة التحرر ، وهو في الوقت نفسه صديق قاسم وحليف ومرؤوسه . وقد ادرك كلا الرجلين الخياطر التي تهدد أية خطة للثورة . فقد كان الحوف من نوري السعيد يسيطر على جميع العراقيين ، حتى ان بعض اصدقاء ولو عاش نوري في عصر آخر كعصر الامبراطور جوستينيان ، لاعتقد الناس فيه مناعة خفية وغير طبيعية ضد كل شيء . ولم يكن لدى الجيش في الساعات فيه مناعة خفية وغير طبيعية ضد كل شيء . ولم يكن لدى الجيش في الساعات التي اخترنها قاسم ووفرها في المناورات . ولكنني سمعت فيا بعد ان قادة التي كان من اللازم احتلالها كلاذاعة مثلا ، لحل فصائل الشرطة في البداية مع المراكز التي كان من اللازم احتلالها كالاذاعة مثلا ، لحل فصائل الشرطة التي كان معظم الموالين للعهد البائد ، وللاستيلاء على ما لديها من ذخيرة .

ويبدو ان الاستعداد للثورة كان دقيقاً ويتم بصورة سرية . ولم يتحدث قاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عشرة أيام من الثورة الا القليل عن هذا الاستعداد ، فشرح كيف انه في السنوات الاخديرة الثلاث ، كان يتحدث بما في ضميره إلى الضباط بعد ان يمروا في تجربة دقيقة للتثبت من اخلاصهم ، يحالفه في ذلك صديقه عبدالسلام ومن ثم وضع الخطة ، اما الفرصة فلا يمكن خلقها وانما يجب اهتبالها عندما تقع . وقد توجه بالشكر الى الله ، لان هذه الفرصة قد وقعت أخيراً في داخل . الجيش كان على قادة الثورة مواجهة شبكات تجسس العهد البائد ، وعيونه وارصاده . وفي الوقت الذي كان قاسم يسار الضباط الذين يثق بهم ، كان عليه ان يقنع عبدالاله ونوري، باخلاصه لعهدها. ويتحدث الكثير ون من الضباط كيف كان قاسم يثور ويغضب عندما يرى أحد ضباطه ،

115

يوجه أبرة المذياع إلى اذاعة القاهرة للاستاع اليها ، وذلك ليخدع العيون وليخدع نوري السعيد الذي كان يعرف جميع الضباط معرفة شخصية ، ويعامل كبارهم، على أساس من الصداقة والمعرفة الشخصية . وقد أدرك قادة الثورة ان الفرصة قد حلت ، وانه في تمام الساعة السادسة صباحاً سيعرفون ما إذا كانت الثورة قد نجحت . وحقاً لم تجىء هذه الساعة حتى كانت الثورة تسيطر على جميع مراكز السلطة . وقيل ان الاتفاق قد تم بين قاسم وعارف ، على ان يقتله اذا فشلت الثورة ، اظهاراً لولائه للعهد البائد ، وانتظاراً للفرصة الثانية وهذا يبرهن على ان الثورة لم تكن حادثاً عرضياً وانما ثمرة احساس عميق الجذور والتصميم ، لا يؤثر عليه اي فشل مؤقت فيضيعه او يزيله من الوجود .

وتم في الساعة السادسة احتلال كل مركز حساس في العاصمة كاتم تسريح رجال الشرطة ونزع السلاح منهم وتطويق القصر الملكي وبيت نوري السعيد وإن كان الاخير قد فر منه كا سنرى فيا بعد عن طريق النهر ، وعندما نزلت الجماهير الى الشارع . رأت الشوارع وخطوط السكك الحديدية ، ملأى بالجنود الصامتين ، وأعلنت اذاعة بغداد عطلة عامة في البلاد ، وباستثناء فرار نوري السعيد ، فقد حالف الحظ الكامل ، العملية كلها ، وتوطدت أقدام الثورة وشعر معظم الضباط كا تحدثوا الى اصدقائهم فيا بعد ان الله كان معهم في تلك الليلة .

ولقد زعمت الجاهير فيا بعد انها هي التي جعلت الثورة أمراً بمكناً . لكن الجدال حول هذه النقطة غير مثمر . فكل من كان في استطاعته عرقلة الثورة ، ولم يعرقلها يكون قد ساعدها . ولكن الجيش وحده هو الذي عمل ، ولولاه لما كان هناك عمل . إذ لم تكن هناك قوة اخرى تستطيع ان تقاوم ما لدى نوري السعيد من وسائل القوة والبطش ، لا سيا وان رجال الشرطة ، لم يكونوا من ذوي العقائد ، ففي الماضي كثيراً ما فشلت اضطرابات المدنيين ومظاهراتهم ، وحروبهم في الشوارع ، ولم يجد الجيش الفرصة التي يريدها . فاحتياطات نوري السعيد كانت أكبر من أي وقت مضى . ومع ذلك فان الجهور قد لعب دوراً السعيد كانت أكبر من أي وقت مضى . ومع ذلك فان الجهور قد لعب دوراً بارزاً وان كان بصورة غير مباشرة . إذ اعتقد نوري ان عدداً من الطلاب

وفئة قليلة من الآخرين يعارضون حكمه وشخصه والعائلة المالكة فحشد جميع وسائل ارهابه ضدهم بينا في الحق ان المشاعر التي دفعت الجيش الى الحركة ، هي التي سادت الشعب كله . ولو لم تكن هناك ارادة شعبية اجماعية يحس بها الجيش كجزء من الشعب لادت أية ثورة عسكرية الى حرب اهلية بين السياسيين الفاسدين المتنافسين عن طريق استغلالهم لطيبة نوايا قادة الجيش . ولحسن الحظ، لم يكن الوضع كذلك ، فقد عرف قاسم انه سيحظى بتأييد الشعب اذ رأى همذا التأييد في احساسهم وقرأه في عيونهم ، وكان دور الشعب في الترحيب بالثورة والحماس لها .

ولم تحل الساعة الثامنة صباحاً حتى كانت العاصمة قد استيقظت كلية . ويبدأ العمل اليومي عادة قبل هذه الساعة لكن الناس احتاجوا الى بعض الوقت ليتأكدوا من ان مخاوفهم القديمة قد انتهت ذلك الصباح . فالعهد الكريه قد انهـار كفقاعة الصابون . وليس هناك من شرطة تفرق الاجتماعات وتقوم بالاعتقالات إذ أعلن الراديو موت عبد الاله واتحاد الجيش والشعب في جمهورية جديدة ولم تفتحدوائر الحكومة أبوابها ذلك اليوم إذ ان العطلة العامة قد اعلنت وترك الناس متاجرهم واحتشدوا في الطرقات والساحات والشوارع الرئيسمة ، وأخذت جماعات صغيرة من الناس تركض وتتجول حاملة اعلامًا خضراء ، أو ما بشابهها . أو غصونًا قطعوها من الأشحار والكل مهتف ويصفق ويضحك . وركب المعض السمارات ، يحملون صور جمال عبد الناصر ويهتفون « ليسقط نوري السعيد » أما في الشوارع الكبيرة حيث توجد المصانع والمعامل والشركات الكبيرة فقد احتشدت الجماهير الغفيرة ، في مظاهرات تعم الشبان ، والأطفال والرجال ، يحمل بعضهم أعلاماً ارتفعت عليها شعارات كتبت بسرعة ويهتفون « يعيش الجيش » أو هتافات اخرى كقولهم « نوري القندرة (الحذاء) وعبدالاله قبطانة » والسرور يعم الوجوه جميعها . ولم تحل الساعة الواحدة حتى كان منع. التجول قد أعلن ، وكان على هذه الجماهير ان تتفرق الى بيوتها . وقد حمل أصحاب العائلات حاجياتهم من الخبز والمواد الغذائية الاخرى التي ابتاعوها من

الأفران والمخازن في انتظار ساعـات منع التجول . وقد فرض منع التجول ، لان بعض الجماهير في اماكن أخرى غير التي رأيتهـا كانت أقل رقة ولطفاً وسنبحث فيا قاموا به بعناية ، لان هذه الأعمال قد بولغ بهـا فيا نشرته صحف الغرب عنها .

وهكذا هتف الشعب لعمل الجيش هتافًا اجماعمًا وقلمنًا ، وقــد يبدو امراً غير ضروري تأكيد وحدة الجيش والشعب اذ ليس هناك داع يحمل رجال الجيش على ان يشعروا شعوراً يخالف احساس بقية الشعب فالجنود كغيرهم من الناس لهم نفس الآراء ونفس الأحاسيس. وفي العراق ، تبدو فروق الثقافة أقل منها في انكلترا وان لهم نفس التفكير لقد سمعوا بفظائع العهد وشعروا بان اولادهم غير ناجين من الاشتباه والعقوبة وحتى من نيران المدافع الرشاشة ، ورجال البوليس ، وعرفوا ايضاً ان أقل اشتباه فيهم يعرض حياتهم للدمار وحريتهم للضياع فالعهد البائد لم يكن على استعداد للمجازفة بكيانه وأمنه ، وفي سبيل اعطاء الامتياز لفئة من الضباط الذين على عكس ، كانوا موضع الشبهات اكثر من غيرهم . وكان كبار الضباط شأنهم شأن قادتهم . يظهرون ان اهتمامهم مقصور على وظائفهم وواجباتهم وكان نوري السعيد ، اعتقاداً منه بان لكل رجل ثمنه ، قد عني بزيادة رواتيهم وتأمين المعيشة الهانئة لهم. وكان هؤلاء يبدون ، له عدم الاهتمام بالسياسة . ولم يخطر في باله قط ان هؤلاء الضباط يشاطرون الشعب اراءه وهي الآراء التي كان نوريالسعيد لا يقدرها حق قدرها ولا يؤمن بذيوعها وانتشارها . وكان معظم هؤلاء الضماط من الرجال الذين يحبون بيوتهم جلهم في بداية الكهولة او نهاية الشباب ملذاتهم محدودة ولهم عائلات كبيرة كل همهم اسعادها. لكنهم كانوا يشاطرون نظراءهم في الحياة المدنية نفس الآراء والأفكار . فهم يؤمنون بالوحدة العربية والاصلاح والاتحاد مع مصر ولم يكن منهم الشيوعي مطلق ولكنهم جميعا يحتقرون الفساد والرشاوي. ورسالة عبدالناصر في الاعتاد على النفس والوقوف على القدمين كانت تستهوي العسكريين استهواء أشد من استهوائها للمدنين. فالضباط كغيرهم من ذوي المهن كالمحامين والأساتذة والاطباء ، يشعرون نفس الشعور ويتأثرون بنفس الأحاسيس . وكان الفرق الوحيــد هو ان لدى الجيش الوسائل لاحداث التغيير .

ولن أضيع وقتي ووقت القراء في النقد الذي وجه إلى الضباط لان هذا النقد لم يوجه من أي شخص عانى هو نفسه من الإرهاب السياسي، وهذا النقد يتلخص في ان الضباط كانوا مخادعين ، لانهم أخفوا آراءهم الحقيقية عن الوزراء الذين يثقون فيهم . واذا ما فكرنا قليلا في هذا النقد تبين لنا بطلانه ووضحت سخافته ، فقليل من الناس من يجازف بعمله وحتى بحياته في سبيل التعبير علنا عما يشعر به . لكن صلابة هؤلاء الضباط تتجلى في اخفائهم معتقداتهم هذه المدة الطويلة .

ولقد اعطى الضباط البريطانيون الذين عملوا مع الجيش العربي الاردني صورة خاطئة وكاذبة عن الجيوش العربية سواء من المعلومات التي سردوها ، و الانطباعات التي تركوها . فهناك ضابط سابق من « الهوسار » اختاره الحزب الذي ينتمي اليه لاحتلال المقعد النيابي عن دائرة مضمونة مما يشير الى نبوغه ومكانته الفكرية ، كتب مرة في احدى الجلات الانكليزية محاولاً ايضاح القلق المستحود على الشرق الأوسط عن طريق الحط من قيمة الضباط العرب . وقد أعرب هنا الضابط عن أسفه لاخراج الضباط البريطانيين من الجيش العربي قائلاً ان الافتقار إلى الرجال الاكفاء المخلصين ، جعل من الاجرام التفكير بان الأمراء العرب التعساء في امكانهم أن يعيشوا ، وان يحافظوا على النظام في بلادهم لان من تبقى لديهم من الضباط بعد اخراج البريطانيين لا يتعدون زعماء العصابات . ويبدو ان هذا الضابط النائب ، كان يفكر في الاردن ، عندما كتب هذا القول وبيدو ال هذا الضابط النائب ، كان يفكر في الاردن ، عندما كتب هذا القول أشار اليهم بزعماء العصابات من البدو كانوا المخلصين الوحيدين للهاشميين . وقد يكون للاحظاته بعض العلاقة بالوضع في الأردن ولكنها لا تنطبق مطلقاً على يكون للاحظاته بعض العلاقة بالوضع في الأردن ولكنها لا تنطبق مطلقاً على يبد عربي آخر ، ولا سيا العراق . فالجيش في العراق بصورة اجمالية جيش يبد عربي آخر ، ولا سيا العراق . فالجيش في العراق بصورة اجمالية جيش

حضري ، وجميع ضباطه من المصلحين التقدميين والمطلعين على شؤون السياسة . وفي هذه الناحية يختلفون حتى عن كثير من الضباط البريطان الذين لا يمثلون الرأي العام المدني . وعلى القارىء البريطاني ان لا يتصور العراقي في ضوء نظيره البريطاني .

وأود ان اؤكد ثانية انه لم يكن هناك أدنى شك مطلقاً في ان الشعب سيؤيد العمل الذي قام به الجيش. فضباط الجيش يمثلون الطبقات التي نشأوا منها ابدتها جميع الطبقات ، ولكن الشكل الذي بدت فيه ، يعود الفضل فيه الى طبقة واحدة هي الطبقة التي كانت دائمًا ومن الناحية السياسية اكثر نشاطا سواء داخل الجيش او خارجه . اما الطبقتان العليا والوسطى القريبة من العليا ، فقد انتفع افرادهما ، من العهد البائد وهما تمثلان اقلية ضئيلة لا تــذكر من الشعب ، واقلية صغيرة جدا من السكان المتعلمين . واما الطبقة العاملة ، التي بدأت تشعر بطبقتها وبدأت تشعر بالاحساس السياسي فكانت تريد ثورة اكثر تطرف الو اتسح لها الاشراف والسيطرة على الوضع . لكن الجيش كبح عواطفه وحماسه وكبت تطرف العمال ضمن نطاق الحركة التي اعدها الجيش. وهنا برزت النواحي الايجابية الوضع وظهرت التساؤلات عن الطريقة التي يجب اتباعها في تأليف حكومة جديدة . اما من الناحية السلبية فكان اجماع قومي ، على وجوب تدمير العهد البائد الى حد معين على الاقل. فاذا اخذنا وجهة نظر الحكومة الجديدة في الوضع ، برزت لنا صورة العهد تمثل الفساد وعملاء المصالح الاجنبية ، اما اذا اخذنا وجهة نظر الحزب الشيوعي ، تبرز لنا صورة العهد البائد تمثل التحكم الطبقي . ولكن الشيء الثابت والمؤكد هو ان الشعب كاملا تقريبا رغب في ان يقضي على الملكية وجماعة نوري السعيد قضاء مبرما .

ولم يدهش مما حدث ، الا اولئك الذين صدقوا في الماضي ما كان يقوله لهم رجال العهد البائد ويبدو لي ان رجال العهد انفسهم قد دهشوا ، باستثناء نوري السعيد ، لو عاش ، اذ انه كان رجلا يؤمن بالقضاء والقدر . وفي لندن . بدأت

القصص تتوارد وكلمها مما لا يصدقه العقل ، فمن قائل أن العراقيين سينشقون وان انصار الملكية سيثيرون حربا الهلية ، وان ثوار الشمال سيزحفون جنوبا لاحتلال بغداد ، ويبدو ان كل هذه القصص قد ابتكرها في لندن ، مخططو « فبركت » في عمان لتشجيع البريطانيين على التدخل. وفي المراحل الاولى من الثورة ، لم يدرك الناس في الغرب ، ان الملك وعبد الاله قد لاقياً حتفها ، فالزعماء الاتراك ، انتظروا الساعات الطوال في المطار وصولهما ، والواضح ، ان من كانوا خارج العراق ، آنذاك ، لم يكن في وسعهم ان يعرفوا حقيقة ما يدور بالسرعةالتامة ، ولكنهم كانوا ايضا يجهلون ان اصبعا واحد لن يرتفع دفاعا عن العائلة المالكة ، اذا ما كان افرادها احياء ، او ثأرا لها اذا كانوا امواتا ، وهذا لا يغتفر . وكل من عرف العراق ، ورأى عــلائم السعادة والبهجة على جميــــم الوجوه ، يوم الثورة ، ما كان له ان يتصور امكانية وقوع حرب اهلية لحظـــة واحدة . والوجوه العابسة الوحيدة كانت لاولئك من رجال العهد البائــد الذين اخذوا يتوقعون الاعتقال او الطرد في كل لحظة ، او لاولئك ك الابرياء الذين ارتبطت حياتهم بشكل او بآخر مع العهد البائد . والفريقان من القلة بحيث لا يؤبه بهم مطلقا . ولم يكن عبد السلام عارف الا ليسرد الحقيقة عندما وقف على المذياع بعد ساعات ، يعلن بصوته الداوي الذي تغمره الحماسة والعاطفة المتقدة، التفاف البلاد ، لواء بعد آخر حول الجمهورية ، مشيرا في هذا الالتفاف الىشعب اللواء وادارته . وعندما كان يصف هو والخطباء الاخرون ، هذا النهار باليوم المبارك والمقدس ، انما كان يعبر عما يشعر به الجميع من ابتهاج لانهم عاشوا ذلك اليوم . ولا اريد هنا ان اشير الى ان بعض الخيبة في الامال . قد تتلو تلك الفرحة الكبرى . لان عوامل الوحدة لم تكن متاسكة دائمة الرسوخ ولكنني اريد ان اقول ، ان فرحة الرابع عشر من تموز ، قد ساورها ايام تالية من القلق والفزع ، عندما بدت الثورة تهددها قوات من الخارج ، وان كان الجيش في الداخل ، قد ركز السيطرة كلها منذ اللحظة الاولى .

وتناول الناس في الخارج قصصاً مبالغ فيها كل المبالغة ، عن وحشية الجماهير. ففي افتتاحية التايس صباح الخامس عشر من تموز ، تحدثت الجماهير عن رعاع بغداد الخطرين « الذين انضمت اليهم عصابات من ابناء الأرياف فأخذوا يعيثون في الأرض فساداً . ووصفت صحيفة اخرى هذه الجماهير بالطبقة البروليتارية التي لا جذور لها وقد يكون الوصف صادقاً وان كانت الحوادث التي نسبتها اليها ، اما مختلقة او مبالغ فيها . وسأوجه الاهتام الآن ، الى هذه الحوادث لا لأهميتها بل لكثرة ما كتب عنها في الخارج . واذا ما تذكرنا الكراهية العنيفة التي كان الشعب يحس بها نحو الرجلين عبد الاله ونوري ، في امكاننا ان نتجه بانظارنا الى صبيحة الرابع عشر من تموز عندما أحيط القصر الملكي بالقوات المسلحة .

ولقد تحدث الى الحلاق الذي جرت عادته على الذهاب كل صباح الى القصر ليحلق لكل من الملك وعبد الاله ، فقال انه ذهب في ذلك الصباح وادخل إلى القصر من باب جانبي كالعادة ، ولم يوقفه الجنود المحيطون بالقصر ، وكان منظرهم مألوفاً ، ولكنه بعد دخوله ، شعر بأن شيئاً غير عادي وهاماً للغاية يدور في القصر وحوله ، ومن باب فتح نصف فتحة يطل على قاعة داخلية رأى الملك وعبد الاله يتحدثان الى من حولها حول ما يجري . ويبدو ان الملك وخاله لم يكونا يدركان خطورة ما يواجههما ، وانهما اعتقدا انها مجرد حركة انقلابية يقوم بها عدد من الضباط ، وهذا الاعتقاد ، ينطبق على نفسيتهما وعقليتها . وانها لم يجربا قيام ثورة قومية عامة . وشعر الحلاق بالخطر يهدد شخصه ، فخرج من الباب الامامي ، معتقداً ان النار لن تطلق عليه دون سؤال واستفهام ، اذا ذهب من ذلك الطريق ، وفي الحق ، فقد عرفه بعض الضباط وسمحوا له بالمرور . وذهب فوراً الى دكانه فرفع يافطتها وعلق بديلها « صالون حلاقة الجمهورية » وبدأ يقص قصته على زبائنه .

ويبدو ان القرار ، كان يقضي باعتقال افراد الاسرة المالكة ، ولكن القتال قد بدأ وكان افراد الحرس الملكي قد اختيروا لهدنه المهمة بالنسبة الى ولائهم الشخصي للعائدلة المالكة . وجميع الروايات تكاد تتفق على ان الملك اراد

الاستسلام ، وانه محاطاً بنساء العائلة المالكة بدأ في هبوط الدرج الخارجي عندما اطلق عبد الاله من شرفة علوية النار على الجنود فرد هؤلاء بأسلحتهم الاوتوماتيكية فقتلوا وجرحوا جميع أفراد العائلة المالكة . وليس في هذه القصة غريب لا يصدق فعبد الاله ، وفي نفس الصيف تبجح لصديق له بريطاني بانه يحمل داغاً مدفعاً رشاشاً وانه سيستخدمه اذا ما هوجم ولم يكن له امل في معاملة طيبة ، فقد كان يدرك ما يحمله له الناس من كراهية ، وكان يتوقع داغاً هجوماً عليه . اما الملك ، من الناحية الاخرى ، فكان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد ، بأنه اذا ما سلم نفسه بهدوء ، فسينقذ حياته ، وحياة الباقين من اسرته باستثناء خاله ، وطبيعة عبد الاله المشاكسة ، حتمت عليه ان يقاتل بينا طبيعة الملك المسالمة الانسانية كانت تحتم عليه ان يضع حسداً لسفك الدماء .

وكان أمام دار السفارة البريطانية تمثال للجغرال مود مضت عليه سنوات وهو في مكانه . ويقينا ان بعض البريطانيين كانوا يعتبرون الجغرال محرراً للعراق وان العراقيين ينظرون الى تمثاله بعين الحب والاعتراف بالجميل كل ما مروا به . لكن هذا الاعتقاد ويا للأسف كان خاطئا أيضا . ففي الساعات المبكرة من صباح ١٤ تموز التف حول التمثال حشد كبير من اهالي الكرخ وأخذوا يحاولون جره وانزاله ، عندما ساورتهم فكرة الدخول الى دار السفارة . وكان بعض الحرس يقفون امام دار السفارة ، فأطلق أحدهم نيران بندقيته بصورة خاطئة وأصاب قدمه ، وخيل لزملائه ان النار قد أطلقت من داخل السفارة وكنتيجة لذلك قرروا ترك الحراسة عن الدار بعد ان اعتقدوا بان رجالها قد أخذوا على عاتقهم حمايتها . وبدأت الجماهير تزحف الى داخل السفارة مطلقة النار بصورة وحشية فقتلت احد رجالها وأجبرت السفير على التراجع الى داخل الدار . واجتمع جميع الموظفين في مكتب السجل تاركين دار السفارة تحت رحمة واجتمع جميع الموظفين في مكتب السجل تاركين دار السفارة تحت رحمة المتظاهرين يحرقونها وينهبونها ، لكن الجماهير هاجمتهم وأخرجتهم من الدار دون ان تصيبهم بأذى الى ان جاءت فصيلة من الجيش فرقت المتظاهرين . وعلى دون ان تصيبهم بأذى الى ان جاءت فصيلة من الجيش فرقت المتظاهرين . وعلى

كثب من دار السفارة تعرضت مكاتب الاستعلامات البريطانية ومكاتب القنصلية للنهب والحرق ، لكن الموظفين لم يصابوا باذى إذ أخرجوا من باب خلفي للدار عندما دخلها المتظاهرون من الباب الامامي . وكانت هذه الحشود تتألف من ذوي المهن الصغيرة والعمال الشروقيين وجلهم من الاميين . ويحتفظ الجيش حتى وضع هذا الكتاب بالهدوء والأمن العام بدقة دون ان يتدخل في حريات الاهلين العامة . وراعى الجيش تنفيذ منع التجول بمهارة وكفاءة في قلب المدينة أكثر منه في الضواحي . وفي ذات يوم استمع الناس الى رواية في الاذاعة ، تضمنت قيام ثورة في ايران (في الرواية طبعاً) ، فاحتشد امام دار السفارة الايرانية عدد كبير من الشروقيين ، ولكن سرعان ما فرقهم رجال الجيش . ومع ذلك عدد كبير من الشروقيين ، ولكن سرعان الحاقدة التي صبت حقدها على أجساد لم يستطع الجيش السيطرة على الجاهير الحاقدة التي صبت حقدها على أجساد الموتى. أما الحشود الأخرى التي هددت الارواح أو المتلكات ، فقد تمت السيطرة عليها تماماً بعد الساعات الاولى من الثورة . ومع ذلك اذا رغبت الطبقة الجديدة الحاكمة في حفظ النظام بدقة ، فان الطبقة العاملة ، كانت تود لو اتيح لها ان تطرد جميع الأجانب وفي مقدمتهم البريطان طبعاً .

وشعر الكثيرون من العراقيين ان معاملة السفارة البريطانية أمراً معيباً فأخذوا منذ البداية يدعون ان موظفي السفارة هم الذين أطلقوا النارعلى الجاهير ، وانهم هم الذين أشعلوا النيران في البناء وعندما كانوا يحرقون اوراقهم السرية . وكان هناك تمنع في قبول الفكرة القائلة ، بان في مكنة العراقيين ، ان يكونوا أحسن سلوكاً في يوم الثورة ، مع أن هناك اجماعاً على القول بان اجساد الموتى قد اسيئت معاملتها . والسبب في ذلك ، يعود إلى ضعف في وضع الجماهير ، التي حاولت ، أن تخفي شعورها بالنقص وعوزها إلى الثقة بالنفس . أما بالنسبة الينا نحن ، فيجب ان نربط بين هذه الاضطرابات وبين ما شرحته في فصول سابقة فاهداف الهجات الجماهيرية ، تركزت على اعداء الشعب التقليديين وهم الاسرة المالكة و بصورة خاصة عبدالاله ، ونوري السعيد وبعض انصاره . والبريطانيون الذين كانت سفارتهم الوحيدة المنعزلة ، بما تحمله للعراقيين

من ذكريات الاذلال هدفاً صالحاً للهجوم. ولكن هذه الاضطرابات يبدو انها لا تحمل اية اهمية بالنسبة للمستقبل ، اذ لم تكن تعبيراً عن السياسة الرسمية ، وقد وعدت حكومة الجهورية بالتعويض على الخراب الذي لحق بدار السفارة البريطانية وممتلكاتها.

وظهر هناك رد فعل ، قائم على الجهل والسخافة للثورة ، ما لبث أن زال دون أن يترك أثراً . فبعض العائلات الفقيرة ، نقلت فوراً متاعها وحاجياتها إلى البيوت الخالية من السكان للاقامة فيها ، بدعوى أن كل شخص قد أصبح حراً . وشخص آخر ، عرفته ، أعرب عن دهشته ، من أنه بالرغم من قيام الجمهورية ما زال ملزماً بدفع ديونه . وهذه الأعيال والآراء لم تصدر إلا عن البسطاء ، ولم يكن فيها أي خطر ، وإغيا تستثير الاشفاق ، والسخرية ، أذ وجد هؤلاء ، أن العصر الذي اقبلوا عليه ، لم يكن عصراً ذهبياً ، وأنما عصر على أكثر . والامتياز الوحيد الذي تم ، للجهاهير هو استعال مواقف السيارات الخاصة السابقة حدائق عامة ، أو مواقف شعبية للسيارات . وكنت ترى هذه المواقف العديدة ، والمنتشرة في انحاء العاصمة وقد اكتظت بالأطفال يلعبون ، والرجال والنساء يتحدثون ويسمرون في الأمسيات . وهذا هو المظهر الوحيد الحرية ، في القضايا الصغيرة ، الذي يمكن أن تسمح به الثورة في اللحظات الأولى من وقوعها ، أما الذين انتظروا حرية اوسع فقد أصبوا بخيبة الأمل .

وسرعان ما رفعت لوحات العهد البائد وأزيلت ، فعلم الاتحاد الهاشمي مع الاردن ، قد اختفى ليحل محله العلم العراقي ، وتبودلت اسماء الشوارع التي كانت تسمى باسماء أفراد العائلة المالكة أو الوزراء او شخصيات العهد البائد . وسميت كلية الملكة عالية للبنات بكلية التحرير والمستشفى الملكي ، بالمستشفى الجمهوري . ووضع على الطوابع ختم جديد يحمل اسم الجمهورية العراقية مع الوعد باصدار طوابع جديدة عما قريب . ولم تمض أسابيع ، حتى كانت الملكية قد أصبحت أمراً من أمور الماضي ونسيت تماماً وأخذ الجمهور يستمع في كل لحظة إلى اذاعته تقول : هنا اذاعة الجمهورية العراقية في بغداد .

وأخذ الناس يتحدثون الكثير عن مغامرات نوري السعيد ، فيرون ما كان يقوله ويعلنه قبل اسبوع من الثورة ، من ان قواته ستتدخل علناً في لبنات لمصلحة شمعون ، مما يشير إلى حرب داخلية بين العرب أنفسهم . وأخذوا يتذكرون أيضاً ما قيل من انه ليلة الثورة تلقى ثلاثة انذارات بوقوعها ولكنه تجاهلها ، ومن انه كان يؤكد دائماً ان الشخص الذي يستطيع قتله لم يخلق بعد . ويبدو ان نوري السعيد قد دخل المرحلة الأخيرة من حياته بثقة كاملة لا تتزعزع ، وهذه الثقة هي التي أثارت ضده كراهية الجاهير .

وقد اختفى نوري السعيد في الفترة الواقعة بين انذاره ، بان القصر قد طوق . وبين دخول الجنود بيته . وكان نوري يعيش على مقربة من معسكر الشرطة الذي تم تسريح رجاله وانتزاع السلاح منهم . ودار البحث عنه في كل مكان طيلة الست والثلاثين ساعة التالية ولكن عبثا ، وحاولت الحكومة الجديدة تجاهل اسم نوري السعيد في البداية ، ولكنها في اليوم التالي اعلنت عن جائزة قدرها عشرة الاف دينار لمن يرشد اليه . وانتشرت في بغداد قصة ، وهي ان احد الوزراء المعروفين بجبهم للمال ، وجمعه والذي كان قد اعتقل ، طلب من السلطات اطلاق سراحه لساعتين أو ثلاث ساعات ليجد لها نوري السعيد ويرشدها اليه مقابل عشر المكافأة ليس إلا ، وهذه النكتة تشرح بوضوح رأي الناس في شخصيات العهد البائد .

ومع ذلك فقد بدأ القلق يستحوذ على النفوس ولا سيا في وزارة الدفاع بين قادة الثورة ، والعقلاء من افراد الجمهور ، اعتقدوا بان نوري اذا تمكن من الفرار ، فسيقنع الدول الاجنبية بالتدخل ، وإذا كان هناك من شخص يمكنه ان يحوك المؤامرات ضد الجمهورية فهو نوري السعيد ليس إلا ، وبدأت القصص التي لا أساس لها تسرد عن اعتقاله والامساك به . وزعمت احدى هذه القصص ان الرجل الذي بنى لنوري نحبأه ، جاء الى السلطات وأرشدها اليه ليقبض الجائزة . والحقيقة ان نوري لم يكن يملك مخبأ وانما اعتمد على ذكائه وحظه في الخلاص من أية مشكلة قد يقع فيها . وهذه الثقة تتناقض مع أعماله المترددة

بعد هروبه ، اذ استقل قاربًا ، ثم عاد به دون ان يقطع النهر ، الى نفس الضفة التي يقع عليها بيته محتفياً في بيت صديق له هناك ، وبعد قليل استقل سيارة الى بيت عائلة صديقة قديمة له في الكاظمية . وحي الكاظمية فقير ومزدحم ويحيط بمقام شيعي مشهور ، والمعروف عنه انه من قلاع الشيوعية ومراكزها ، وان شرطة نوري السعيد ، كانت تتوقع دائمًا حدوث الاضطرابات فيه لكن تهمة الشيوعية لم تكن واضحة في عهد نوري السعيد ، فالصحيح ان حوانيت الكاظمية كانت تعلق سراً صور جمال عبدالناصر . وعلى كل حال ، فسواء أكان الحي شيوعياً أو ناصرياً ، فهو ليس بالمكان الصالح لاختفاء نوري السعيد ، وهو ليس بالخبأ الذي يستطيع ان يجد فيه « السكوت » إن لم نقل المساعدة والعون. ويقوم بين المساكن الفقيرة في هذا الحي ، عدد من القصور الفخمة ، بينها القصر الذي لجأ اليه نوري السعيد واختفى مدة اربع وعشرين ساعة ، وهـو نفس القصر الذي سبق ان لجأ اليه عام ١٩٣٦ عندما فر من انقلاب بكر صدقي . وإذا صحت الرواية هذه ، فقد تباطأت السلطات الجديدة في البحث عنه في هذا المكان، وإن كان هو على كل حال قد قرر الانتقال منه في اليوم التالي، وذهب الى بيت يقع على الضفة الشرقية من النهر في الجانب الجنوبي من المدينة. وقد اختار نوري الانتقال من مكانه بعد الظهر في ساعات القيلولة عندما تكون درجة الحرارة في هذا الشهر من السنة قد تراوحت بين ١١٠ و١٢٠ فهرنهيت في الظل ، وعندما يظل الناس في بيوتهم لا يخرجون منها وكانت ساعات التجول قد مددت حتى الخامسة مساء . وقيل أن نوري رغم هذه الاحتياطات قداستلقى في حوض السيارة التي انتقل بها . وهنا تتعدد الروايات حول ما وقع ولكنها تتفق في قدرته على خلق اسطورة . وقبل انه دخل احد البيوت واخذ يتحدث الى طفية صغيرة حول مدرستها ودروسها ، مضيعا الوقت حتى تصل السيارة التي ستنقله شرقـــا الى ايران. وكان نوري حتى تلك اللحظة محتفظًا باعصابه ، مع ان الانباءقد وصلته بمصرع ولده. ويقال أن شابا ، من أفراد العائلة ، من الجيل الجديد الذي لم يتأثر بارتباطات اعمامه الفاسدة قد رفض اخفاء نوري في البيت وهدد بافشاء

السر اذا لم يغادره على الفور ، فغادر نوري البيت . وتقول جميع الروايات ان نوري كان يرتدي العباءة السوداء التي ترتديها نساء الطراز القديم ، وانه كان يلبس تحت العباءة « بيجامة » وهو امر طبيعي ان يرتدي الرجال البيجامة في النهار هربا من الحرارة اما النساء فلا يرتدينها مطلقا. وقيل أن قدمه قد عثرت فانحسرت العباءة عن البيجامة وصاح صبي صغير شهد الحادث قد يكون بدافع من الصبيانية « هذا نوري السعيد » . وبدأ نوري يركض فتعثر ووقع وسقط منه مدفعه الرشاش ، وهنا تختلف الروايات عن الشخص الذي اطلق النار على نوري . وان قيل ان عريفا في الجيش اطلق النار عليه قائلا : علي ان اقتلـك لانك شيوعي . وجاء عبد الكريم ليتعرف على الجثان . وقد قتلت احـــدى الامرأتين اللتين رافقتا نوري من الكاظمية بينا اعتقلت الاخرى وحكم عليهـــا بالسجن . وسواء اصحتت هذه الروايات او لم تصح فانهـا تلقي ضوءا على بعض مساوىء العهد البائد ، انها تحسر النقاب عن نظرة العراقيين الى هذا السياسي الذي اجله الغرب وربطوا مصائرهم به اكثر من عشرين عاما ، وهــذه النظرة تجمع بين الكراهية والخوف والاحتقار ، وقال قاسم معلقا « هؤلاء الخونة ، لقد عوقبوا ، رغم محاولتنا انقاذهم . لقد ذهبوا دون ان يتركوا اثراً حتى ولا قبرا يدل عليهم ، لانهم لم يخدموا الشعب الذي حكوه » .

وقد لعب الحظ دورا كبيرا في نجاح حركة التحرر ، سواء في البداية او فيما بعدها . وهذا يفسر قول الضباط ان الله كان معهم . لكن تدمير الطغيان الذي اخرس الشعب مدة طويلة قد نجح ، لان كل فرد من افراد الشعب قد اراد له النجاح وكان الشعور بالراحة ، بعد الجهد والمشقة هو الذي وحد البلاد ، وهذا الشعور هو ما احس به الجميع وفي مختلف الظروف . فلم تكن ادنى معارضة الشعور هو ما احس به الجميع وفي مختلف الظروف . فلم تكن ادنى مان قائدين من قواد الالوية في خارج العاصمة ارادا الزحف على بغداد ، ولكن ضباطها سرعان ما اعتقلوهما . واخذ راديو عمان يتحدث عن الشعب الواجم يواجه زمرة من الانتهازيين الذين انتزعوا السلطة « بينا الحقيقة هي العكس ، فقد انتزع الشعب

السلطة من الزمرة الحاكمة من رجال العهد البائد. وهنا لا بد من القول ، ان انعدام المعارضة قد جعل الشعب امام موقف لا مناص منه وهو تحية الاحداث وابطال الشعب من قادة الثورة. وبمعنى آخر قد وقعت الثورة قبل الرابع عشر من تموز ، ولكنها كانت تنتظر نقطة الانطلاق « فقط » وهذه الكلمة « فقط » عنت الشيء الكثير . وكان من الممكن ان لا تحدث ، ولكنها وقد حدثت عن طراز طريق ثورة الجيش ، فان الثورة قد انتهت . ولم يبتى الا البحث عن طراز جديد في الحكم يختلف عن الحكومة السابقة في كل شيء وهذا ما اتفق عليه الجميع .



# الفصالاسابع

### بداية عراق جديد

ليس من المتوقع ان يتمكن مؤلف يتحدث عن ثورة ناجحة بعد ثلاثة أشهر فقط من وقوعها ، من الكتابة طويلا وبصورة مجدية عن سياسة الحكومة الجديدة او عن استقرارها . فمن المؤكد ان شيئاً جديداً قد بدأ في العراق ، ولكن ما حجم هذا الشيء وهل هو نحو الصالح أو الطالح ، فهذا ما يتطلب الدليل . واني لاعتقد شخصياً ، ان تبدلات جوهرية ومهمة تقع الآن ( رغم ان بعض الناس ينكرون ذلك ) ، وان هذه التبدلات ستستمركا بدأت نحوالصالح وباستثناء هذه الحقيقة لا اريد ان اكتب تاريخاً او مديحاً للثورة ، فان فكرتي هي نقل الرأي العام العراقي .

وكان الحماس ، هو الظاهرة الاولى للرأي العام التي بدت في العراق ، فمن الصدق القول ، بأنه بعد الرابع عشر من تموز أخذت صور عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وغيرهما من قادة الثورة ، تبرز في المكاتب و المحلات التجارية حتى عند اولئك الذين لم يكونو اليشعروا بالحب نحو الثورة كما أخذت صور ناصر تحتل اماكن مماثلة ايضاً . ولعل تعليق هذه الصور وانتشارها في كل مكان حتى في سيارات الاجرة ، كان تعبيراً عن الحماس وفي الوقت نفسه عن الميل الطبيعي في سيارات الاجرة ، كان تعبيراً عن الحماس قياماً الكراهية التي كان المجموع الى عبادة الابطال ، وهي العبادة التي تعاكس تماماً الكراهية التي كان المجموع

9

يشعر بها نحو بعض رجال العهد البائد . ويبدو ان عبد السلام عارف كان اقل قادة الثورة قبولاً في نفوس كبار رجال المال والأعمال ، والاستعاريين ، لأنه كان محبوباً لدى المتطرفين ولدى رجل الشارع بالنظر إلى حديثه لهم من القلب دون طلاء وحتى دون تفكير وقام عبد السلام بزيارة جميع ألويسة العراق ، واحداً اثر آخر في الأيام الاولى من الثورة ، كا تلقى في بغداد هو ورئيس الوزراء سيولاً من الوفود التي جاءت من مختلف أنحاء البلاد مهنئة بوقوع الثورة وهي الوفود التي صدر الأمر بوقف مجيئها حتى يتمكن رجال الثورة من العمل . وعلى الرغم من العبارات التي استعملها عبد السلام في خطبه التي القاها في الألوية فقد أكد داعاً الحاجة الى استكمال الثورة بالعمل والنظام ، وان الاعمال يجب ان تسبق الأقوال ، وان الشعب يجب ان لا ينساق وراء العواطف وانما وراء التفكير والتخطيط الصالح . وهذه الاقوال جميعاً التي صدرت من القلب ، لا عن خديعة أو تزييف ، عبرت عن نواياه واهداف ، وانسمت الايام الاولى من الثورة بروح عبد السلام الاصلاحية لا بروح رئيس الوزراء المتأنية البطيئة ، وهذا ما جعل بعض زملائه يقولون ، بأن عبد السلام أجزل في الوعود التي وهذا ما جعل بعض زملائه يقولون ، بأن عبد السلام أجزل في الوعود التي يستطيع تحقيقها .

ويخلق حماس الجماهير عدداً من المشاكل ، التي لا يستطيع الانسان ان يقرر مدى السماح بها . وقد احسنت السلطات العسكرية صنعاً واظهرت حكمة رائعة في التمييز بين النافع والضار ، والخطير وغير الخطير والشعب الذي انقضى عليه أمد طويل دون ان يجد ما يتحمس له وجد الآن فرصة مناسبة للفرح والحماس . ولعل خير مثل على ذلك ، الجماهير الغفيرة من الشعب التي استقبلت رشيد عالي الكيلاني عند عودته في الاول من ايلول الى بغداد .

وكان النهاراشبه بعطلة عامة واكتظت الشوارع بالجماهير كا امتلأت سيارات الشحن بالمستقبلين يحملون الاعلام ، بينما انتشرت النسوة على اسطحة المنازل المجاورة للبيت الذي سيحل فيه رشيد عالي . وظلت وفود المهنئين تفد إلى بيته أياماً طوالاً . ولم يكن رشيد عالي في يوم من الايام فيلسوفاً سياسياً أو ثورياً .

وانما عظمته في اعين الناس انه مثل الروح الثورية للشعب العراقي في الماضيوانه قضى سبعة عشر عاماً في المنفى ضحية كراهية عبد الاله . فالحماس الذي قوبل به رشيد عالي ، لم يكن تقديراً عقلياً او عقائدياً له ، بقدر ماكان غريزياً .

ومن المؤكد ان تدمير العهد البائد كان الرغبة الاولى لدى العراقيين ، وقد تم هذا ، كا رأينا في الساعات الاولى . اما من الناحية الايجابية فتتلخص أهداف الشعب واهداف زعماء الثورة في سياسة الحياد بين المعسكرين العالمين . وفي اعتناق الوحدة العربية ، وهذا في القضايا الخيارجية ، وفي الحرية والاصلاح في المشاكل الداخلية . وسأتحدث عن الموضوعين الأولين في الفصل المقبل . وان كان التضامن العربي هو الهدف الأساسي للثورة . أما في الداخل فان موت عبدالاله ونوري السعيد ، قد رمز إلى ان الشعب قد حصل على حريته .

وقد قيل ، ان الشعب العراقي كان قبل الثورة حراً من الناحية الرسمية . ولكنه كان يشعر بالعبودية فعلا . أما بعد الثورة وفي ظل الأحكام العرفية فقد كان الشعب لا يتمتع بالحرية من الناحية الرسمية وان كان يشعر بها كل الشعور . وكان الاحساس بالحرية اجماعياً . فقد أيقن الشعب انه بعد ثوراته المتوالية في اعوام ١٩٢١ و ١٩٣٦ و ١٩٤١ أصبح الآن حراً كل الحرية فقد تحرر العراق من السيادة التركية ، والانتداب البريطياني ، والاستغلال الملكي والفساد الوزاري . فهل وجدت الحرية الشخصية ? طبعاً كانت هناك حرية الكلام ولكنها لم تكن مباحة لمن تبقى من الطبقة الثرية ، الذين توقعوا بين الفينة والفينة ، وبعد كل مظهر من مظاهر النشاط الشيوعي ، قيام ديكتاتورية شيوعية . وإذا كان بعض الناس قد التزموا جانب الاحتراس والحدر فيا شيوعية . وإذا كان بعض الناس قد التزموا جانب الاحتراس والحدر فيا واحتراماً ، لتطورات المقبلة . وكانت هناك حرية من الحكومة ، وانما حرصاً ولكن لم تمض الأيام الأولى حتى ظهرت طبقة من الهواة بدلاً من الجواسيس والعيون ، المعترفين ، الذين استنكروا الفساد وعدم الكفاءة والاتجاهات الرجعية عند البعض ونقاوها إلى المسؤولين . ولكن لا يستطيع الحكم على الفاسد والمرتشي البعض ونقاوها إلى المسؤولين . ولكن لا يستطيع الحكم على الفاسد والمرتشي البعض ونقاوها إلى المسؤولين . ولكن لا يستطيع الحكم على الفاسد والمرتشي البعض ونقاوها إلى المسؤولين . ولكن لا يستطيع الحكم على الفاسد والمرتشي

إلا من سبقت له التجربة في هذا الاتجاه ، ولا شك في ان هؤلاء الهواة من كاتبي التقارير لم يكونوا يوماً من الفاسدين والمرتشين . وكان غرض رئيس الوزراء ومساعديه أخذ الحيطة في حركة تطهير ضد الرشوة والفساد ، ولعل الشائعات التي انتشرت من ان مجلس الجيش الأعلى لم يكن مرتاحاً من حركة التطهير تلقي ضوءاً على ذلك . أما حرية الانتقال فقد كانت محدودة ، إذ لم يسمح للعراقيين بالخروج من البلاد والعودة اليها ، إلا اذا كانت لهم أعمال مقبولة تبرر هذا السفر وعلى كل حال ، فقليلون من العراقيين من اعتادوا السفر كسواح في الماضي باستثناء الطبقة صاحبة الامتياز في العهد الماضي البائد ، وقد انتهت هذه الطبقة أما الطلاب وموظفو الحكومة ، فقد سمح لهم بالسفر وباعداد كبيرة دون اية قيود . أما الحرية الاقتصادية وهي أصعب الحريات . فقد كان عليها ان تنتظر الاجراءات التي ستوضع او التي هي الآن في طريق الوضع .

وقد نص الدستور الموقت الذي أعلن في السابع والعشرين من تموز على ان الممتلكات الخاصة عرضة للاستملاك في سبيل الخير العام . على ان يعوض اصحابها تعويضات عادلة وقانونية ، لكن هذا القانون لا ينص صراحة على المساواة بين المواطنين او على الضانات التي يقدمها للحريات التي أعلن عنها وهي حرية التفكير والتعبير . حرية الديانة ، وممارسة الطقوس الدينية ، ومناعة اقتحام البيوت ، وهذا يشرح بدقة وبصورة كافية التحرر الذي اعتزمته الحكومة الجديدة ، فالثورة العراقية شأنها شأن جميع الثورات كالفرنسية والروسية ، وضعت جميع السلطات نظريا في يد الشعب ، فقد نصت المادة السابعة من الدستور على ان الشعب مصدر السلطات ، كما نصت المادة السابعة عشرة على ان «الجيش ملك الشعب » ومن هذا يتضح ان الغاية من الدستور كله كانت تأكيد سلطة الشعب . وقد أعلن قاسم في حديث أفضى به لصحفي هندي عن الحكومة التي سيختارها الشعب في نهاية فترة الانتقال قائلاً . ان الشعب سيقول كامته ، لان الشعب مصدر كل سلطة وكل قرار ذي أهمية يجب أن يعبر عن ارادة الشعب بعد ان يكون هذا قد وصل إلى مستوى أعلى في النواحي الاجتاعية والثقافية بعد ان يكون هذا قد وصل إلى مستوى أعلى في النواحي الاجتاعية والثقافية والمقورة والمق

والصحية وبعد ان تكون روح الثقة والطمأنينة قد توطدت لديه ، ومن هذا القول يبدو ان ممارسة الشعب لسلطاته تتوقف على استقرار الشعب وعلى ارتفاع مستوى الناحيتين الصحية والعقلية . كا يبدو العزم الطويل المدى لرجال الثورة الذين يربطون الحرية بالاصلاح الاجتماعي . ان هذه الأقوال توضح تفكير قادة الثورة ، وتوقع الشعب منهم ، ولو تحدث العهد البائد عن ديموقراطية المستقبل لما صدق أحد هذا الحديث كدليل على عزم صادق .

ويمكننا استخلاص ما عنت الثورة لقادتها من الخطب التي القوها في الايام الاولى من الثورة . وقد شرح رئيس الوزراء آراءه وتطوره الفكري في شكل يظهر ان تفكيره قد رسم على خطوط الاصلاح البطيء . وكان الرأي السائد لسامعيه انه رجل « لا يزال يتعلم سلطاته ويدرسها ويكوّن أفكاره وآراءه » وقد رأى ان العهد البائد قد أذل الشعب الذي كان منشغلا في الحصول على قوته ، فصرفه انشغاله هذا عن المطالبة بحقوقه المسلوبة » . ورأى في عمل الحكومة ، قضية مشتركة تسأل عنها الوزارة بأجمعها فقال « أنا لا اقوم بالتفكير لوحدي ، ولا اسمح لنفسي باتخاذ قرار منفرد » وقد رأى ان أهداف الثورة التي يجب ان تكون جميع أعمالها ثورية هي « الوحدة العربية والتحرر » . والوحدة تعنى الحماد والتحرر يعنى الحرية الاقتصادية والرفاهية .

وبدأت التقولات عن انقسام الوزارة على نفسها وتركزت هذه التقولات على المقارنة بين أقوال قاسم المركزة المبنية على التفكير وأقوال عارف المتدفقة من الروح والعواطف الصريحة ، ولعبت الحوادث كا لعب الاشخاص دوراً كبيراً في التفريق بين الرجلين وأصبح النزاع واضحاً عندما أعفي عبد السلام عارف من جميع مناصبه وعين سفيراً في بون . وكان عارف يقول : « أنا تلميذ من تلاميذ عبد الكريم قاسم وضابط من ضباطه ، فهو قائدي وسأضحي بحياتي من اجله ، وهو سيضحي بحياته من أجل الشعب » وفي هذه الايام الأولى كان هناك أمل ، واخوة وجهد مشترك ، ولكن عندما وقع التبدل فصل عن الجسم الثوري ، عنصرها البريء المتطرف المتحمس ، وبقي عنصرها المتأني والمفكر .

ويبدو أن الكثيرين يعتقدون أن الوحدة لا تستمر إلا في لحظات الحرج. وحرية العمل السياسي من الحريات الاساسية المهمة ، ولذا بات لزاماً علينـــا ان نستعرض الألاعيب والمناورات السياسية في ايام الثورة الاولى بايجاز. فاصطلاحا « اليسار والممين » لا يساعدان كثيراً ولا سيا في المحتوى العراقي . فأين نضع عارف في هذا التقسيم الاصطلاحي ? كان عبد السلام عارف تواقــاً لخلق وضع ثوري ، فهو يريد مثلًا اصلاحاً زراعياً يقوم على تحديد الملكية بخمسين أو ستين دونما ، ومثل هذا الرأي متطرف ، وقد يكون قريباً من الشيوعية . وكنتيجة عارف مكروها من الاجانب والرجعيين . ومع ذلك فقد كان عارف أشد رجال العهد عداءً الماركسية ، وأكثرهم ميلًا الى محاربتها . وقد أدت قلة تجربة العراقيين السياسية الى عدم تقديرهم لاهمة هذا الشخص . وكانت شخصته من النوع التي تخلق حولهـ الاساطير بسرعة ، والتي تنتشر عنها الشائعات ، فقد انتشرت قصة محاولة الانقلاب المزعومة التي قام بها بعد اعفائه من مناصبه في بداية اكتوبر في بغداد، ومن بغداد الى غيرها في الملاد حتى ان حريدة «التاعس» اللندنية قد نشرت خبراً مصدره بيروت عنها . وقد صدق الكثيرون في بغداد هذه القصص ، مع أن الرواية القائلة باعتقاله في بيته ، قد ثبت لي بطلانها من سؤال جبرانه عنها. وتحدث الأفراد من ذوي الاصدقاء في الحكومة شتى الأحاديث المتناقضة المعبرة عن معتقداتهم . فقيل مثلًا أن عارف قد طلب تشكيل مجلس قيادة للثورة على نمط المجلس المصري ، كما قيل ان عارف يعارض ولعل أدق التفاسير للحوادث ، ان عبدالسلام عارف ، كان رجلًا ذا طبيعة بسيطة ، ساذجة ، لم يقدر ما تتركه آراؤه من أثار لدى زملائه من رجال الثورة ، ولدى العناصر الرجعية أيضاً ، ولم يعمل على استغلال منصبه الحكومي في تثبيت مطامحه الشخصية ، وانه كان يتكلم ويعمل بتهور ودون تفكير عميق ، وقـــد تألم للغاية من اعفائه من الخدمة ، ولكن اخلاصه الشخصي الكبير لقاسم لم يحمله على التفكير في الثورة . وقد أراد أن يرفض الخدمة في بون ، لان هذا المنصب يجعله اكثر بعداً عن الأحداث من اي منصب آخر في الحكومة ولكنه وافق على قبول المنصب بعد حديث طويل مع قاسم . فهــــل ناشده قاسم الإخلاص والولاء أو كما تقول الشائعات وافق على عودته المبكرة ?

واذا كانت الرواية الثانية هي الصحيحة ، فان عودة عبد السلام المفاجئة وغير المصرح بها الى بغداد ، ومن ثم اعتقاله ، متهماً « بخدمة استعارية خفية » امور سجلت انقساماً خطيراً في وحدة الثورة الاصلمة، وهو انقسام لم يرمز اليه بمثل هذا العنف اعفاؤه السابق من مناصبه ، واعفاء الوزيرين البعثيين معه وهما فؤاد الركابي وجابر العمر من وزارتيهها . انني لا اقصد وضع تاريخ عن الحالة السياسية بعد الثورة وليس في وسعي ان اقول كيف او لماذا وقع هذا ، او من هو المسؤول عن وقوعه ، لكن من الجدير القول ، ان البعثيين يمثلون حزباً قليل الخبرة او معدومها ، من اصل سوري ، له اهداف اصلاحية يمكن وصفها بالاشتراكية ، لكنها ليست بالماركسية في معتقداتها. انهم يريدون وحدة عاجلة ووثيقة العرى مع الجهورية العربية المتحدة . واعضاء هذا الحزب من الشباب، له بعض الانصار ، ولكن القليلين منهم من تنوف اعمارهم على الثلاثين، والوصف الحقيقي لهذا الحزب انه مظهر من مظاهر القومية . وعلى الرغم من أن الركابي الذي لا يتجاوز من العمر الثلاثين ، قد ظل عضواً في الوزارة كوزير بلاوزارة. فان المعتمين قد شعروا ، باختفائهم عن المسرح ، وبدا انهم ليسوا وحدهم ، بل جميع القوميين قد لحق بهم الكسوف ، واصبح حزب الاستقلال وهو حزب اصلاحي قومي غير ماركسي ايضًا ، اقل نفوذًا وتأثيرًا من الحزب الديمقراطي الوطني وهو حزب اشتراكي على غرار حزب العمال البريطاني .

ولعل أبرز ممثلي الحزب الاخير كان محمد حديد ، وهو خريج معهد لندن للدراسات الاقتصادية ومن رجال الاعمال الناجحين وقد مكنه صفاء ذهنه ومقدرته الادارية ، من ان يصبح من اقوى انصار الحكومة الجمهورية الاولى لا سيا وقد كان بشجاعته الفائقة من اشد خصوم عهد نوري السعيد البائد . أما الاستقلاليون فقد اعطيت لاثنين من زعمائهم مناصب السفارة في القاهرة ودلهي

الجديدة (١) وهي مناصب مع اهميتها ليست من التي تخطط السياسة او تضعها كا أعطي لثالث منهم منصب عضوية مجلس السيادة ولرابع هو صديق شنشل وزارة الارشاد . وقد شرح المذكور عن طريق هذا المنصب لعشرات الصحفيين الأجانب الذين جاءوا الى بغداد بعد الثورة ، دون اية معرفة سابقة بالبلاد كمحملون المزيد من سوء النية ، اهداف الثورة واسبابها ومبرراتها . أما بالنسبة الى العراقيين ، فلم يكن لوزارته ، اي تأثير عليهم . وعلى العموم فان الوزراء اللستقلاليين في وزارة ائتلافية ، كان يعوزهم التضامن والانسجام الذي تمنحه العقيدة الاشتراكية للوزراء الوطنيين الديموقراطيين .

أما الحزب الشيوعي ، فلم يكن له ممثلون ظاهرون في الحيكم ، وقد ساعده ذلك على اتباع خططه في ادخال رجاله في مناصب الادارة البارزة وهي المناصب التي يستطيع الحزب استغلالها . ولم يكن الشيوعيون هم الذين خلقوا الثورة . ولكنهم كانوا سريعين في استغلالها ، وانتهازها . وقد شعروا أن من واجب الثورة مكافأتهم لانهم كانوا الهدف الاول لطغيان نوري السعيد وشهداء ارهابه ، وقد عادوا الان من السجون والمعتقلات الى الحياة العامة . لكن خصومهم يردون على ذلك قائلين ، ان الشيوعيين لم يكن لهم أي ضلع في الثورة ، مها قاموا به من اعمال في الماضي . وطريقة الشيوعيين في الوصول الى الحكم ، مدروسة وجربة ، وهم يعرفون ماذا يريدون في كل مرحلة من المراحل ، سواء كمجموع وجربة ، وهم يعرفون ماذا يريدون في كل مرحلة من المراحل ، سواء كمجموع والتي يقوم بها ، لان نتيجة هذه الاصلاحات تتفق مع اهدافهم . واذا كانوا والتي يقوم بها ، لان نتيجة هذه الاصلاحات تتفق مع اهدافهم . واذا كانوا على استعداد للقيام بالدور المذكور .

ويرى اكراد الشمال في الملا مصطفى البرازاني ، الذي عاد الى العراق بمد

<sup>(</sup>١) أخطأ المؤلف في ذكر دلهي الجديدة فالسيد حسين جميل الذي عين سفيراً هنـــاك من اركان الحزب الوطني الديموقراطي لا حزب الاستقلال .

ثلاث عشر سنة قضاها في روسيا حيث قيل انه تلقى منها منصب الماريشال الفخري ، زعيا لهم . وعندما وصل الى بغداد استقبله حشد كبير من الاكراد ويبلغ الالوف بملابسهم الزاهية الملونة المؤلفة من « البلوزة » والبنطلون الواسع « وهي ملابس تبدو غريبة في بغداد كا تبدو ملابس الاسكوتلنديين غريبة في لندن . وكان من المزعج سماع اصوات الهتافات الداوية في استقباله وان كان من الطريف مشاهدتها ، وتجلى في هذا الاستقبال حماس شديد . وتحدث الشيخ الى مستقبليه بهدوء ، فحثهم على وجوب الترحاب بالاجانب مها كانت جنسياتهم ، وايد وحدة العرب والاكراد ، واكد انه لم يعد الى العراق ، ليبدل شيئا ، وانما تابع لقاسم يتلقى او امره ويطيعها . وهكذا لن يكون هناك حديث عن دولة كردية سوفياتية ، طالما ان العراق يظل بعيدا عن جمال عبد الناصر ، ويعامل كردية سوفياتية ، طالما ان العراق يظل بعيدا عن جمال عبد الناصر ، ويعامل الحزب الشيوعي باللطف والرقة .

ويقف قاسم الذي ظل حتى وضع هذا الكتاب لغزاً غامضا ، في منأى عن هذه المناورات الحزبية . وكل من اتعب نفسه في قراءة تصريحاته وخطبه منه بدء الثورة حتى وضع هذا الكتاب ، يدرك حالا ، ان لهذا الرجل موهبته كزعم . ويبدو ان ليس هناك من تناقض في اقواله وتصريحاته ولا بينها وبين اعماله (كذا) . وهذا حمّا ، انتاج طيب لزعم في الجيش قضى حياته في مهنة الجندية ويبدو ان لديه القدرة على اكتساب حب الجماهير ولا سيا اولئك الذين لا يهتمون بالسياسة . وكثيرون هم ارباب المهن الذين يتعلقون بالرجل الذي يبدو امامهم ، مدافعا عن التفكير العميق ، بالرجل الذي يجمع بين القوة وبين الاعتدال والذي يستطيع العمل بحزم ، ولكن بعد تفكير عميق ودرس. ويعطي العمام الانطباع ، بانه رجل ما زال يفكر فيا يريد . ومع انه من طالبي الاصلاح ، الا انه بدا غريبا عن التنظيم الماركسي وعن الاساليب الماركسية في الشورة الاشتراكية ، اما ما هي الطريقة التي سيتبعها لتحقيق هذا الهدف فامر ما زال يفي طي الغيب . وسيظهر الوقت ما اذا كان في امكانه ، والى اي حد ، ان

اغلبية من غير تنظيم ، ومن الشيوعييين ، الأكثر خبرة في الحياة السياسية والمدربين على الاساليب الثورية . ويعيش قاسم ، ويأكل وينام بمكتبه في وزارة الدفاع . ويبدو انه قد اجهد نفسه فوق الطاقة .

هذه هي عناصر النزاع . فالحزب الشيوعي ، السريع والقوى ، خليق بأن يخلق معارضة له ٬ وبالفعل لم يمض طويل وقت ٬ على وقوع الثورة ٬ حتى اخذ الكثيرون الذين رأوافي هذه الثورة ، او ارادوا منها ، ان تكون ثورة برحوازية ، يفزعون لاشتداد النشاط الشيوعي ، وان من واجب الحكومة ، ايجاد السمل لايقاف هذا النشاط والحد منه . ففي الايام الاولى عندما كانت السلامة العامة في خطر ، كانت الحكومة حازمة في تمزيق اللافتات الكبيرة التي كانت تظهر في كل صباح على الجدران حاملة مختلف الشعارات ، وكانت المنشورات ممنوعـة ولكنها سرعان ما ظهرت ثانية . واخذ الشيوعيون برفعون الصوت عاليا مطالبين الجيش بترك السياسة والعودة الى ثكناته. ولم يكن في الحقيقة عـدد كبير من الضماط من اعضاء الحزب الشيوعي ، وان كان العهد السابق يطلق هذا على الكثيرين منهم ، لانهم كانوا يحملون افكار متحررة اصلاحمة . وظهرت الان المشكلة امام الحكومة الراغمة في اطلاق الحريات ، وهي هل تترك الحرية لم ريدون تدميرها ? واذا ما اضطهد الشيوعيون ، او لا يسرى هذا الاضطهاد كما في العهد البائد على غيرهم من غير الشيوعيين بحجة الانتاء إلى الشيوعية ? ثم كيف تحارب الشيوعية ? أن ترضي جميع الناس او تغضبهم امر لا يحصل عليه بسرعة ، وان تستعمل القوة في اسكات الناس حتى يتم رفع مستوى معيشتهم ، وحتى لا يظل للقوة ضرورتها ، امر يؤدي غالبا الى تأجيل الاقسام الباقية من المشاريع . أن هذه هي الطريقة التي بدأ أن العهد المائد كان يتمعها ، والتي كان يدافع عنها انصاره من الاجانب.

والنزاع المتوقع بين الشيوعيين والقوميين يؤثر حتماً على جميع اهداف الثورة باستثناء برامج الحكومة بالاصلاح الاشتراكي الاجتماعي وهو الاصلاح الذي تؤيده جميع الاحزاب. والشعار الشيوعي: اتحاد فدرالي عربي وصداقة

سوفياتية : لا يعني سوى اقل انواع الاتحاد الفدر إلى ارتباطاً ، لان الشيوعيين يخشون التضميق علمهم اذا ما تمت الوحدة مع عبد الناصر الذي استطاع ان يجمع بين صداقة روسيا وبين اضطهاد الشيوعيين في الداخل . والشيوعيون ايضاً لا يريدون سياسة الحياد لانها تعني الصداقة المتساوية لكل من روسيا وبريطانيا ومن الصين وامريكا ، وهكذا فان البرنامج الشيوعي يتناول الوحدة العربيــة والحياد والحرية ، وهي امور تحتم وجود خلافات في الاراء بين العراقيين حولها. وبالرغم من جميع هذه الخلافات فان العراقيين كانوا مجمعين على اهداف ثورة ١٤ تموز وهي الوحدة العربية والحياد والحرية والاصلاح. والصعوبة الوحيدة تقوم في ايجاد حلول لهذه الخلافات المكنة ولا سما في موضوع الوحدة العربية عن طريق ايجاد نوع من الاتحاد يكون اكثر تطبيقا عمليا وارضاء لجميع النزعات واختمار الوقت المناسب لاعلانه . وهذه هي النقطة التي تتشابك فيهما القضايا الداخلية والخارجية . واعتقد ان اتباع نظرية الحزب الوطني الاشتراكي في تحديد مستقبل العراق ، هو الذي يضمن تذليل جميع الصعوبات ، اما اذا ازدادت قوة الشيوعيين ، فالامر انذاك يختلف كل الاختلاف . وساتحــدث فيما بعــد عن موقف الدول الغربية من الحياد العربي ، اما الان فاقول انه بالنسبة للاوضاع الحاضرة تسير الوحدة العربية والحياد جنيا الى جنب ، اما الوحدة العربية والشموعمة فقد تصطرعان .

ومن مظاهر المشكلة المتعلقة بالحرية ، ظهرت الناحية التي تتساءل هل من الاصلح او من الممكن ايضاً ، بعث الحياة الحزبية التي اضطهدها نوري السعيد وقضى عليها . فبعد قيام الثورة ، عادت الحياة الى الاحزاب السياسية بصورة طبيعية ، مع ان بعض مجالات النشاط المنفردة كانت توقف عند حدها حفاظاً على الوحدة . ولا ريب في ان احزاب المعارضة القديمة ، كانت تود من صميم فؤادها المعودة الى النظام الحزبي والشيوعيون يطالبون في الوقت الحاضر بالحرية الحزبية مع انهم لو تسلموا الحكم ، لأقاموا فوراً دولة الحزب الواحد ، وكذلك الحال بالنسبة للقوميين كالبعثيين مثلا ، الذين يودون فوراً قيام دولة ذات حزب واحد

غير شيوعي على غرار مصر. اما خالقو الثورة ورجال الجيش فقد اصبحوا الآن الجراء الماما من المجتمع ، ولم تبدحتى الآن اتجاهاتهم الحزبية والذي يرغب فيه الجميع ، هو ايجاد نوع من الحركم يضمن السلطة للحكام الذين يريدهم الشعب ، ويتجاوب حتماً مع حقائق الرأي . وهذا الحركم هو الذي تحاول اساليبنا الديموقراطية الوصول اليه ، فاذا ما تمكنت الشعوب الاخرى من الحصول عليه بأساليب اخرى تناسبها ، فهذا هو الافضل حتماً . والامل هو ان يتمكن المقتدرون من قادة الاحزاب التي ناضلت طويلا ضد العهد البائد من الاشتراك في الحياة العامة المقبلة ، مهما كان نوع الحركم فيها فلقد خسر العراق كثيراً في الماضي من ضياع مواهبهم وعدم الانتفاع منها .

ولعل أبرز مظاهر الثورة في أيامها الأولى كان شعور التطهر والمعد عن الرذائل. ففي العهد البائد ، تصدرت العائلة المالكة حماة الفسق والفحور والحمر والميسر ، فلما جاءت الثورة شرعت فيشن الحملة على هذه الحياة . والروح الدينية التي سيطرت على قاسم وعارف والقسم الأكبر من كبار الضباط ، قــ د تجلت في كرههم للخمر والميسر. وفي الحال عالجوا مشكلة الخر عن طربق اصدار الرخص لبيعها ؛ وتحديد ساعات هذا البيع كما اغلقوا عدداً من النوادي التي كانت في الماضي اوكاراً للقمار والمقامرين ، كما اوقفوا سباق الخيل الذي يخــالف تعاليم القرآن في كونه مظهراً آخر للقهار ، وهو السباق الذي ارتبط ذكره في الماضي باسم عبدالاله وبالجريمة ايضاً. وواجهت الحكومة الجديدة من ناحية ثانية مشكلة العهر والدعارة التي ورثتها عن الحكومة السابقة ، فقد سبق لأحد رجال العهد البائد ، أن أمر باغلاق حي الدعارة الرسمي الذي كانت تحيط به أسوار عالية ويتعرض داخله لمراقبة رجال الشرطة واشراف رجال الصحة وهدمه ، فانتشرت العاهرات في جميع انحاء المدينة . وأصدرت الحكومة الجديدة أوامرها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة هذه المشكلة فوراً واتخاذ الخطى اللازمة لتشجيع الزواج ، والزواج في الاسلام ضرورة وواجب واذا ما اتخذت الخطوات اللازمة لتشجيع الزواج المبكر، وخففت اعباؤه الاقتصادية اعتبر ذلك عملا ايجابياً لمكافحة الدعارة ، وان كانت حكومات كثيرة لا تؤمن بهذه الطريقة . والاسلام ، شأنه في ذلك شأن اليهودية والمسيحية ، يؤكد فضيلة الحياة العائلية ومعظم العراقيين مجبون بيوتهم وعائلاتهم واطفالهم العديدين . وقد تؤدي كثرة افراد العائلة الى خفض مستوى معيشتها ، ولكن العراقيين يأملون كثيراً في أن تكون حياتهم أحسن من تلك التي عاشتها العائلة البريطانية في عهد الملكة فيكتوريا ، او التي تعيشها عائلات كثيرة في اوروبا اليوم . وهكذا يتضح ان الاهداف الاولى للثورة ، اتجهت نحو اتباع تعاليم الاسلام من ناحية والوصول الى الاصلاح الاشتراكي من ناحية اخرى . وقد أكد قاسم في حديث له الى عدد من رجال الدين ان هناك الهاماً دينياً في الحركة الجديدة التي تحرسها عناية الله .

وأخذت اتجاهات ما قبل الثورة تعبر عن نفسها في الأعمال الايحابية التي تقوم بها الجمهورية الجديدة . وكل من في العراق ، كان يعتبر الاصلاح الزراعي الحاجة الملحة الاولى للبلاد ، وكان البعض ينتظر بفارغ صبر والبعض الآخر بثقة اقتراحات الحكومة في هذا الموضوع . ومنذ البداية اتضح ان الحكومة لم تكن تستهدف القضاء على النظام القائم ، بقدر ما كانت تستهدف اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ان يصبح شيوخ القبائل والمتنفذون كبار اصحاب الأملاك . فالشيوخ لم يعودوا يؤلفون طبقة ارستقراطية واقطاعية مزيفة . وقد تم اعداد برنامج الاصلاح الزراعي ببطء وبعناية . وحددت ملكية الاراضي تم اعداد برنامج الاصلاح الزراعي ببطء وبعناية . وحددت ملكية الاراضي اللراضي التي تسقى بالامطار وهي أرض التلال والجبال في الشال . وهذا البرنامج يترك للملاكين السابقين مساحات كافية لتأمين معيشة طيبة لهم ، بالاضافة الى العلاوات التي يأخذونها لافراد عائلاتهم والتعويضات التي سيتسلمونها على الأراضي المستملكة . وسيشمل توزيع الاراضي المستملكة اعطاء الفلاحين الفقراء ما يتراوح بين الثلاثين والستين دونما من اراضي المستملكة اعطاء الفلاحين الفقراء ما يتراوح بين الثلاثين والستين دونما من اراضي الصحراء وضع برامج طويلة وضعف ذلك من اراضي الجبال . ولعل ابرز نواحي الاصلاح وضع برامج طويلة وضعف ذلك من اراضي الجبال . ولعل ابرز نواحي الاصلاح وضع برامج طويلة

المدى لانشاء الجمعيات التعاونية وتعليم المزارعين الذين كانوا في الماضي جهلة ، وغير اكفاء للعمل ، وهنا تختلف مشكلة العراق عن مشاكل مصر واوروبا وروسيا. وقبل البدء بتنفيذ مشروع الاصلاح الزراعي، الغي القانون العشائري وأصبح قانون العقوبات البغدادي مطبقاً على البلاد باسرها. وهكذا انتهى النظام المزدوج الذي كان سبة عار للمشرعين وعلماء الاجتماع والمفكرين . وأصبح تعريف الجرائم وعقوباتها واحداً في كل مكان وانتهت سلطة الشيوخ القضائية على اتباعهم كما انتهت حصانتهم أمام القانون .

وكان من المحتم سن ضرائب جديدة اكثر فعالية وقوة بما في ضمنها ضريبة الارث. وفي هذه الناحية ، حذا العراق حذو بريطانيا ولنفس الأسباب ايضاً. فهذا الاجراء استهدف تحميل الاثرياء ، عبئاً أكبر في تكاليف الحكومة ، وهو ما كان الاثرياء في الماضي يتهربون منه ، وتوقع الناس من مجلس الاعمار تشجيع الصناعات الخفيفة الى الحد العملي . وأخذ قسم الاسكان في المجلس بواصل تنفيذ المشاريع القائمة بعد تعديلها . وقد بلغ انتاج القسم من السرعة والبروز ما جعله يعتز بعمله المثمر . ولم يكن تأمين المساكن اللائقة والعمل المعقول لسكان بغداد حاجة يمليها الاصلاح الاجتاعي فحسب بل السلامة العامة المعقول لسكان بغداد حاجة يمليها الاصلاح الاجتاعي فحسب بل السلامة العامة أيضاً ، اذ ان سكان الاكواخ من العاطلين هم الذين كانوا مسؤولين عن اعمال العمار العنف التي وقعت في الثورة ، وأعادت الحكومة النظر في أعمال الاعمار والتطوير ، لا قصداً وراء تغييرها ، بل لخلق مشاريع اجتاعية وصحية كانت البلاد في حاجة ماسة اليها . واذا ما سردت بعض هذه الاعمال ، فغايتي ان أبين انها تمثل في ايامها الاولى ما كانت تعده الثورة لشعبها وما كان الشعب يتوقع منها أن تعمل .

وانتقد البعض الحكومة بانها لم تعمل الا القليل ، بينما انتقدها البعض الاخر بانها عملت اكثر من اللازم . اما النقد الأول فقد جاء من الاوساط الشيوعية ومن الاشخاص غير الصبورينوغير المفكرين ناسين ان الحكومة راغبة عن اعلان ما تعمله الا بعد استكمال برنامجها الاصلاحي لاذاعته مرة واحدة ، اما الانتقادات

الاخرى فقد جاءت من التجار الذين وجدوا ابطاء في الحركة التجارية ، وقد قررت بعض الشركات البريطانية وغيرها من المؤسسات الاجنبية تبعا لذلك ايقاف اعمالها التجارية كلية في العراق ، مع ان المتوقعان ينشط العمل التجاري من جديد وان تحل بلاد ما وراء الستار الحديدي محل الشركات الغربية اذا فشلت هذه الاخيرة في منافستها . وفي نفس الوقت كان هناك الخطر بان تبالغ الشركات الهندسية في تقدير صعوبات المستقبل وان تخلي الميدان ايضا للتغلغل الشيوعي . وفي قضايا كهذه يؤدي فشل الغرب في تقدير الرأي العام الاجنبي الى نتائج سيئة وحتمية . وابدى صغار التجار من العراقيين بعض السخط ولا الميامن فرض قيود الاشراف التجاري . ومثل هذا السخط كان يشعر به التجار البريطانيون من جراء هذا الاشراف سنوات الحرب او في السنوات التي تلتها ولا ريب فيان بعض الابطاء قد وقع في الاعمال الادارية ،اذ ان اصدار القرارات بصورة مؤقتة من دوائر الحكومة اصبح امرا اكثر صعوبة ويحتاج الى وقت اطول .

اما معظم الانتقادات الاخرى فقد جاءت من الرجال الذين كانوا على اتصال بالعهد البائد ، ومع ان عدد هؤلاء قليل ، الا انهم كانوا دائما الوحيدين الذين يتحدث اليهم المنتقذون من الاجانب ، ولا شك في ان الانتقادات في الخارج من ان الفساد في عهد نوري السعيد كان مبالغا فيه ومن ان الحرية اليوم اقل منها في السابق ، وان حرس نوري استغلر رجال العهد البائد وما زالوا يستغلون سذاجة بعض الاجانب . ووجدت هناك بعض حالات التحول والتبدل فالاشخاص الذين كانوا اقل حماساً للجمهورية ، هم اولئك الذين اظهروا الكثير من عدم الاكتراث تجاه اثام العهد البائد . وهذه الاتجاهات الرجعية لم تكن من الاهمية الرجعية في العراق الجديد . فمثلاً في قضية عبد السلام عارف اتفقت وجهات الرجعية في العراق الجديد . فمثلاً في قضية عبد السلام عارف اتفقت وجهات نظر الرجعيين والشيوعيين ، فالشيوعيون ارادوا غياب عارف عن المسرح لانه يبدو لهم نصيرا لمصر وعدوا للشيوعيين ، والرجعيون ارادوا ذهابه ايضاً لانه

يبدو لهم نصيراً لمصر ، ومتطرفاً . والنشاط الرجعي يبدو في هذه الهمسات والانتقادات الصغيرة للعهد الجديد ، ففي كل مناسبة تسمع ان الفساد قد بدأ في العودة ، وانه سيعود اذا ما تعذرت البرهنة على عودته . واذا ما تحدث الاجانب عن العهد البائد ، وصفوه بانه لم يكن متوحشا « بالمستوى الشرقي » او فاسدا « بالنسبة لهذا الجزء من العالم » وهذا يعود بنا الى تطبيق عقيدة المستويدين على الوضع الجديد ، ويشير الى تجاهل الحق في ان كل فساد وكل طغيان يجب ان يزول ويقول العراقيون ، لا يهمنا ان يكون جيراننا في وضع احسن أو أسوأ من وضعنا ، وكل ما يهمنا هو وضعنا نحن ، ولعل الاعتقاد بان الفساد سيعود ، هو خير سبيل واسرعه لعودته . أما القول بأنه سيذهب ، وحتى لو فشلت المحاولات القضاء عليه ، فهو القول الصحيح ، وهو الدليل على الرغبة الحقيقية في الاصلاح .

ومن اروع مظاهر الايام الاولى للجمهورية ، هي الرغبة في الاعتراف بالاخطاء مع ان هذه الرغبة كثيراً ما كانت موضع الانتقاد من الأجانب الذين يهزؤون بطريقة التجربة والخطأ . فقد اصدرت السلطات نظاماً يحظر فصل العمال من اعمالهم ولكن سرعان ما عادت السلطات نفسها فألغته بعد ان تبين لها تعذر تطبيقه من الناحية العملية . وكثيراً ما قال قاسم لزائريه ان غاية الحكومة كانت اقرار ما هو افضل ، ولذا فهي على استعداد دائماً ، لتبديل القرارات اذا ما رأت الخير في ذلك . وصرح زعيم آخر من زعماء العهد الجديد ، حتى في غمرة الحماس التي سادت الايام الاولى للثورة ، ان قصدالحكومة المحافظة على المؤسسات القديمة حتى تجد أفضل منها بصورة تدريجية ، ويبدو ان هذا القول كان محاولة واضحة لتطمين رجال المهن والشخصيات الاخرى على اعتدال الحكومة من ناحيتها نحو أعمالهم من الناحية الثانية .

وأبرز مثل على استعداد الحكومة لاصلاح اخطائها اقامة جهاز استئنافي يرجع اليه الموظفون الذين يجري تطهيرهم في عملية ازالة الفساد ، وفي تشجيع المستأنفين على تقديم عرائضهم تخفيفاً للظن القائل بأن المجرم الحقيقي يكون دامماً

عزوفاً عن الرغبة في اعادة التحقيق . وقد تعرضت جميع دوائر الحكومة منذ البداية لعملية التطهير التي اعتمدت في دقتها على كفاءة كل لجنة في كل وزارة من وزارات الدولة . وسرعان ما اكتشف القائمون على الامر ، ان الفساد في أبسط صورة ، وباء معد ، يصعب تشخيصه بدقة ، فقد يسمح الموظف لقراراته بالتأثر بالصداقات او القرابات او المصالح الشخصية ، دون ان تكون لديه أية فكرة في انه لو تحرك دون هذه المؤتمرات لاتخذ قراراً مخالفاً . وقد يتأثر الموظف برشوة خفية غير ظاهرة ، قد لا تكون مادية ، او برغبته في ارضاء موظف كبير ذي نفوذ او بالعزوف عن الدخول في مشاكسة معاً حد زملائه . وفي جميع هذه الحالات يوجد الفساد حقاً ، صغيراً كان او كبيراً ، ولكن من الصعب عمين وابرازه .

ومع ذلك، يجب اجتثاث الفساد من جذوره حتى ولو كانت عملية الاستئصال طويلة وشاقة ، وفي احيان كثيرة ، مثيرة السخرية . وصدر قانون في العراق ، قد يكون مثيراً بعض الشيء ، ولكنه يشير حتما إلى الرغبة في الاصلاح والاحتفاظ بالمثل العليا في الحياة العامة . وينص هذا القانون الذي يدعى « من أين لك هذا » على اجبار كل شخص كان موظفاً منذ عام ١٩٣٩ على تقديم بيانات تفصيلية عن دخله طيلة سني عمله الطويلة . وليس قصدي هنا أن أشرح فمالية القانون لكن النقاد المعادين للعهد في الصحف البريطانية ذكروا ان الغاية من وضعه تمكين رجال الثورة القساة من وضع عدد من الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة في السجون . أما الحقيقة فهي ان الغاية من القانون. كانت معرفة أولئك الذين اكتسوا بالريش في العهد البائد والذين لم يكتسوا والطريقة المثلي لاستعادة النزاهة للحياة العراق الجديد قد أعطوا خير مثال على هذه النزاهة . فمثلا مؤض أحدهم ، التأثر بصداقة عائلية وثيقة في قرار فصل أحد الموظفين ، وهذا أمر بارز بالنسبة إلى العراق . لكن الزمن كفيل باظهار المدى الذي ستستمر فعه هذه النزاهة .

1.

واذا ما أخذنا أقوال الصحف تبين لنا اهتام بريطانيا وأمريكا قد انحصر بصورة رئيسية في ثلاث نواح متصلة بالثورة العراقية وهي ، عنف الرعاع ، واخطاء الوزارة الجديدة ومحاكات العهد البائد وقادته العسكريين . فقد أقيمت محكمة الثورة في بغداد لتحقق وتحاكم وتعاقب المتهمين بالتآمر والفساد من الحكام السابقين وموظفي الدولة ، وقامت هذه المحاكات على قانون العقوبات القديم ، وقانون جديد ، انتقده الكثيرون ، لانه يسري على ما قبله ، ووصفه بعض العراقيين بانه قانون سياسي أكثر منه تشريعي ، وهذا القانون ضد التآمر والفساد ، يشبه قانون محاكات نورمبرغ ، في ان الجرائم التي تحاكم بموجبه ، مع انها أصبحت معرضة للعقاب بسريانه على الماضي ورجعيته هي اعمال اتفق على انها بمختلف الاصطلاحات والتفسيرات جرائم ضد القانون والأخلاق ، اي اعمال انها بعرف مرتكبها ، دون وجود القانون ، انها غير مشروعة . وهذا القانون شأنه في ذلك كشأن قانون نورمبرغ لا يحمل عقوبة الاعدام ، بالنسبة للجرائم الرجعية واذا ما طلبتها النيابة فتنفيذاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى .

والمؤامرات التي عرفها القانون الجديد، ستكون بحثنا في الفصل المقبل ، اما تعريف الفساد فقد جاء على انه قبول الرشاوى والقيام بأعمال منافية للدستور . ولا ريب في ان معظم الاتهامات التي وجهت بموجب همذا القانون تنطبق على الآراء التي سردتها في هذا الكتاب بالنسبة الى العهد البائد . ولعل أبرز مثل على هذه الآراء ، هي تأكيد القانون ، كما سنرى فيما بعد ، لجرية التآمر بمختلف صوره على البلاد العربية الأخرى ، وتحديد الأعمال المنافية للدستور ، كالتضييق على الحريات ، واستصدار المراسيم لتحقيق المنافع الخاصة وهدر الخير العام ، والتأثير على القضاء والتدخل في حرية الانتخابات وهي قضايا تتعلق حتماً بالارهاب وبالفساد اللذين اتسم بهما العهد البائد . كما ظهرت ايضاً تهم تتعلق بسوء التصرف بأموال الدولة ، كالتهاون في جمعها وقبول الأموال بشكل ينافي المصلحة بأموال الدولة ، كالتهاون في جمعها وقبول الأموال بشكل ينافي المصلحة العام ، ولا العام العام العام ، ولا العام ، ولا العام ، ولا العام

ريب في ان تكرار استخدام كلمة الصالح العام هو تعبير عما يفكر به رجال الثورة واتباعهم .

وقد انتقد الاوروبيون والامريكيون الاصول التي اتبعت في هذه المحاكات، وكثيراً ما انتقد رئيس المحكمة، والمدعي العام فيها على تحقير االمتهمين ومهاجمتهم ووصفهم بالمجرمين اثناء المحاكمة. وقد برز هذا بصورة خاصة في محاكمة فاضل الجمالي، الذي يعتبر في العراق ممثلاً لمصالح الغرب، واكثر الوزراء كرها في العراق وحباً في الغرب. وكل من تتبع سير المحاكات تبين له ان اعضاء المحكمة لكونهم ليسوا من رجال القضاء، لم يستخدموا الأساليب والأصول القانونية. واورد هنا على سبيل المثال هذه المحاورة التي جرت اثناء محاكمة احمد مختار بابان عندما اعترض المتهم على اللغة التي يستعملها المدعي العاملة التي كان يلقاها المسجونون مقارناً بين المعاملة الطيبة التي يلقاها المتهم. والمعاملة التي كان يلقاها المسجونون في العهد البائد ثم انهى خطابه ، مشيراً الى حريات الشعب.

المتهم : وانا ايضاً من افراد الشعب .

المدعي : ان الشعب براء من هذا المجرم .

المتهم: احتج على هذه الاهانة.

رئيس الحكمة : انها ليست اهانة ، انها التهمة الموجهة اليك .

وهنا ضحك جمهور النظارة مستهزئين بالمتهم . حقاً كان من الصعب على الأجنبي ان يفهم هذا الوضع في المحكمة .

وقد يقال مع ذلك ، ان الرئيس كان على حق في الادعاء بحسن معاملة المسجونين. فالشيء الثابت اثناء هذه المحاكات ، ان المتهمين لم 'تسأ معاملتهم الاعلنا وامام الجمهور في المحكمة. وهذه حقيقة رغم قصة سمعتها وانتشرت بسرعة. فقد قيل ان عبدالكريم قاسم قام بزيارة السجن ، فالتف حوله المتهمون مهنئين ، إلا وزير سابق ، ظل جالساً على سريره ، وقد ادار ظهره. وعندما

خرج قاسم ، عاد مرافقه بعد قليل فضرب الوزير المذكور على وجهه كاسراً انفه وعندما أطلق سراح بعض المسجونين دون تقديمهم للمحاكمة ، اكدوا اختلاق هذه القصة ، لكنها اذا كانت قد وقعت ، فحادثة فردية . وعلى النقيض اظهرت الحكومة مزيداً من الرافة . فقد سمحت لمن صودرت أموالهم بالحصول على ثلاثمائة دينار شهرياً للانفاق على عائلاتهم من حساباتهم المصدادرة . واما سير الحاكات فلربما كانت احسن اجراءات من تلك التي وقعت في العهد البائد ، لاسيا وان المتهمين قد سمح لهم بالدفاع عن انفسهم في خطب مطولة . وقد تكلم الجالي ساعتين ونصف الساعة كما تكلم برهان الدين باش أعيان أكثر من ثلاث ساعات ، وجميع هذه الخطب ، شأنها شأن اجراءات المحكمة الاخرى قد نقلت بالتلفزيون وأذيعت بالراديو على الشعب .

ووصفت هذه المحاكات بانها روايات تثيلية. فقد جلس خمسة من الضباط تحت يافطة كتبت عليها بعض الآيات القرآنية وجملة « باسم الشعب » بخط جميل، وأمام الضباط فسحة إلى يمينها أقيم مكبر ( ميكرفون ) يستعمله الشهود، وفي الوسط مطرقة يستخدمها رئيس المحكمة . وقد سمح للمصورين بدخول قاعة المحكمة وأخذ الصور التي يريدونها للمتهمين والقضاة . أما الجمهور فينتشر في القاعة والألواج، وهو يضحك عندما تسمح له المحكمة بذلك وينصت عندما تأمره بالانصات . واني لأقول، اذا كانت هذه المحاكمة بذلك وينصت عندما خرجها ومدير مسرحها من الهواة . وكثيراً ما انتقد العراقيون هذه المحكمة اذ شعروا بانه كان في الإمكان ان تدار بصورة أحسن لكنهم اعترفوا، بانها خدمت غرضاً نافعاً في تطهير البلاد .

وكل ما ذكرته في هذا الفصل هو شرح وضع الثورة في الأشهر الثلاثة الاولى من وقوعها وفي نهاية هذه الأشهر الثلاثة كان الاصلاح والحرية ، وهما الهدفان الرئيسيان قبل الثورة ما زالا كذلك وان كان العمل لتحقيقها ما فتىء قائماً . وبعض رجال العهد البائد مع سماحهم للفساد ، او قيامهم به ومساعدتهم للارهاب فكانوا يحاولون القيام ببعض الاصلاحات الادارية التي تقع ضمن

صلاحيتهم واختصاصهم اما الثورة ، فقد جعلت من المكن ، بجابهة موضوع الاصلاح كلية لانها أزاحت من طريقه جميع العقبات القديمة ولا سيا سلطة الشيوخ . أما مشكلة الحرية فكانت أكثر تعقيداً ، والحرية الاولى التي طلبها الشعب وهي رفع القوى المكروهة قد تم الوصول اليها ، أما الحرية الكاملة فها زالت في الطريق ، اذ ليس في امكان اية ثورة تحقيق الحرية التي تريدها حتى تجد موازنة القوى اللازمة لذلك .

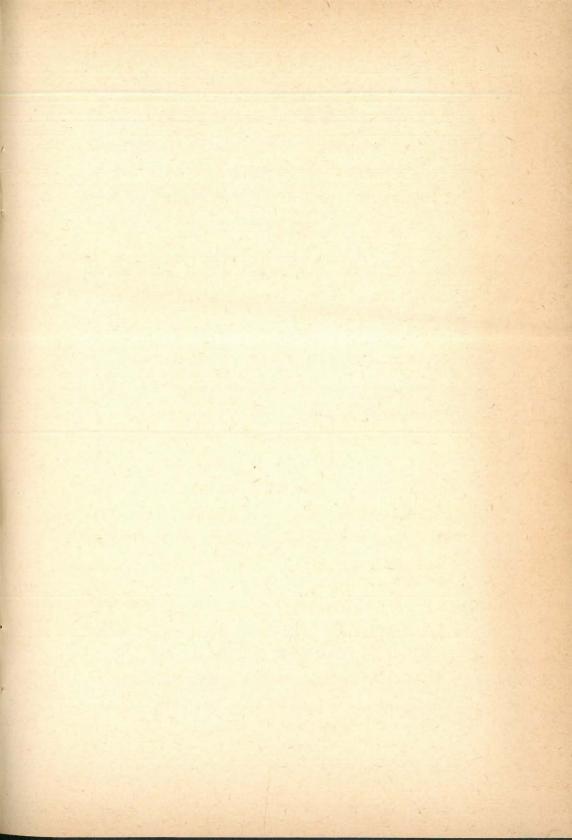

# الفصل لثامن

### الشؤون الخارجية

يأمل العراقيون الان ، ان يصلوا في علاقاتهم مع الدول الخارجة عن نطاق العالم العربي ، الى ما ارادوه دائما ، وهو ما حدده عبد الكريم قاسم بقوله « صداقة مع جميع الدول مبنية على المنافع المتبادلة » . وعلينا ان لا نقف طويلا عند هذا القول لنحاول تفسيره . انه يعني ان العراق لن يقبل اتفاقية للبترول لا توزع عادلا ثمراتها على الفرقاء المعنيين . واذا ما تبين ان بلادا اخرى منتجة البترول ، قد حصلت على فوائد اجزل من التي يأخذها العراق وفقا للاتفاقية الحالية ، فان هذا يعني وفقا للسياسة الجديدة انها لن تستمر وتعمر طويك . وحجة العراق ان ما تقبل به شركة منتجة من ارباح . يجب ان يكون كافيا لاية شركة اخرى . وطبقا لهذا التفسير ، فليس هناك ما يدفع العراق الى قطح البترول عنا ، وليس من دليل على انب سيقطعه . فجميع الدلائل مطمئنة حتى الأرب . .

« الصداقة مع جميع الحكومات » ، عثل اتجاها سليما باظهار الود نحو الجميع مع رفض اية التزامات عسكرية سبق للعراقيين ان كرهوها بشدة ، وكانت التهمة الرئيسية التي وجهت الى الدكتور الجمالي ، هي انه ادنى بلاده من خطر التعرض للحرب الذرية ، وسياسة العراق الجديدة ترفض جميع المحالفات

العسكرية وجميع المواثيق الاقليمية خارج نطاق العالم العربي . ويشل ميثاق بغداد الذي كرهه العراقيون كثيرا ، جميع ما يريد العراق تجنبه وهو العزلةعن الجيران العرب ، ووضع الخطط لاقامة دولة العوبة في سوريا ، والتقيد بالتزامات عسكرية للدفاع عن شعوب تبعد الوف الاميال عن العراق ولن يقبل اي عراقي عقد معاهدة صداقة مع اية دولة غير عربية ، الا اذا كانت متفقة مع الوحدة العربية ، ومثل هذه المعاهدة بالنسبة اليهم ، كعقد معاهدة بين مانشستر واسبانيا تتجاهل بريطانيا نفسها .

ومنذ الايام الاولى للثورة اتجه رأي الحكومة الجديدة طبقا لوجهة نظرالرأي العام كافة قبل الثورة الى ان اغراض ميثاق بغداد المشروعة يمكن تحقيقها عن طريق عضوية الامم المتحدة ، وعن طريق وكالاتها ، وهيئاتها المختلفة . وهذا ينطبق على قضية الدفاع ايضا فقد اعلن رئيس الوزراء ان سلامة العراق تتوقف على جميع دول العالم ، وهذا يعني انها تتوقف على المحافظة على السلام العالمي . وسيكون للبلاد فرصة احسن لتجنبها الحرب ، وفي حالة الحرب ، لن يكون نصيبها اسوأ ، مما اذا ارتبطت بمعاهدات تعني الاحتلال العسكري وقد تعنيان تصبح ميدانا للحرب ، وهكذا فان اول قرارات اتخذتها الحكومة الجديدة ، اتفقت مع الرأي العام العراقي في معاملة جميع الدول الاجنبية على قدم المساواة .

وهذا يعني ان العراق لن يدخل في حلف ضد روسيا لا حبا بروسيا نفسها وانما دفاعا عن العراق ، وعلى ضوء رغبة العراق في الاستقلال، يمكن فهم موقفه من روسيا ومن موضوع العلاقات العراقية السوفياتية بصورة عامة . والحاجة الى الاستقلال هي المبرر لان الدولة المستقلة هي الدولة النافعة الفعالة . والسؤال الان هو هل يمكن استخدام روسيا لدعم هذا الاستقلال ، او على الاقل لدفع الخطر الروسي الذي كان قائماً عندما كان العراق عدوا لروسيا . والحجة التي تستعمل دائما ضد الحياد ، هي انه امل ضائع ، لكن العراقيين لا يوون هذا الرأي مطلقاً ، ومعظمهم يخشى التدخل من الغرب اكثر من روسيا . ويرى الرأي العام انه ولو كان خطر تدخل الروس مماثلا لخطر الغرب ، فان خطر

التدخل الغربي اقرب وقوعا ، و كثيرون هم الذين يرون في الشيوعية خطرا حقيقيا ، ويودون اتخاذ الاجراءات التخفيف من هذا الخطر ، ولكن ليس هناك من عراقي واحد، يرى في الشيوعية خطرا اكبر من الاستعار. فقد ظل العراقيون مدة طويلة معزولين عن اي اتصال بالشيوعية او بروسيا و كنتيجة لذلك ، لم تكن لهم اية تجربة مع اي منها ، ولكن كانت تجاربهم عديدة ضد الاستعار . فالاستعمار بالنسبة للعراقيين يعني التأييد المباشر وغير المباشر الذي قدمه الغرب للعهد البائد ، وهو تأييد طالما عانوا من مرارته . والنقاد البريطانيون والامريكان ، كانوا يظهرون الضجر من أي تملل يبديه الشعب العراقي ، فكانوا يلجأون الى اعمال يعتبرونها هم دفاعية ، بينا هي بالنسبة الى العراقيين عدوانية هجومية وعلى كل كانت نظرة الفريقين للامور نسبية ومختلفة لان كلا منها يراهل من الزواية التي هو فيها .

وكثيراً ما قلنا للعراقيين ان روسيا لن تقدم عوناً دون مقابل ، وهذا الصحيح بالنسبة لروسيا ولكنه صحيح وعلى المدى الطويل بالنسبة لجميع الدول الكبرى . ويبدو ان روسيا قد اختارت المدى الطويل . فلا تشترط اية شروط في المساعدات التي تقدمها قائلة « تعالوا فقط وخذوا ما تريدون » . ويعتقد بعض العراقيين من المحافظين ان في الامكان الثقة بروسيا ، وانها تريد فقط ، وفي الوقت الحاضر أن تكون على علاقات طيبة بدول الحياد . وهنا عراقيون آخرون من الجهلة الاممين ، ما زالوا ينظرون إلى الدول الكبرى نظرة الطفل إلى أبيه ، كانوا يتوقعون المساعدة والعون من بريطانيا فطاشت أحلامهم في معركة السويس وأصبحت روسيا تمشل لهم صديق المستقبل الذي سيقدم المساعدة والخطأ فيه انه حتى ولو افترضنا ان روسيا لا تؤلف خطراً على العراق ، فليس من الصواب البحث عن صديق يعتمد عليه ، وعلى اولئك الذين تخلصوا من الصواب البحث عن صديق يعتمد عليه ، وعلى اولئك الذين تخلصوا من الاستعار أن يقفوا على اقدامهم بانفسهم وان لا يعتمدوا على الآخرين . وعندما تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عر بسيارته فانها تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عر بسيارته فانها تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عر بسيارته فانها تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عر بسيارته فانها تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عر بسيارته فانها تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عر بسيارته فانها تقف الجاهير في شوارع بغداد لتصفق للسفير السوفياتي عندما عرب بهنون به المهاه المه

تقوم بذلك بدافع او بآخر وهذا على كل حال يعكس خلافاً واضحاً في الرأي ، فالطبقة الوسطى ، والحكومة المنبثقة عنها أقل ثقة فيروسيا من الطبقة العاملة ، أما الجميع فمتحدون في عدم الثقة بالاستعار .

ويعتقد الكثيرون من العراقيين ان بريطانيا انسحبت من مصر في عام١٩٥٦ ولم تغز العراق في عام ١٩٥٨ خوفاً من روسياً . واذا صحت هذه الروايــــة ، واعتقد انها غير صحيحة يكون العرب قد جربوا المساعدة الروسية غير المشروطة . وبعض العراقيين لا يرون هذا الرأي ، ومع ذلك فهم يثقون في روسيا إلى الحد الذي يحملهم على التصديق بانها لم تسمح للشيوعيين باشتداد النشاط في العراق. ويبدي العراقيون اهتمامًا كبيرًا بالصين كدولة اسبوية ، فاذا لم تقم روسيا والصين باثارة نشاط سياسي شيوعي كبير في العراق ، فسيعتقد العراقيون ان قصص التغلغل الشيوعي ما هي الا اختراع وفبركة غربية جديدة او مبالغة على الأقل. ويبدو ان الحكومة عازمة باصرار على التمسك بالمبادىء التي دافع عنها افرادها عندما كانوا في المعارضة ، ولذا فعليها أن تعطي الشيوعيين نفس الحرية أيضاً وان واجبها التزام الحياد الحقيقي باعطاء جميع الأجانب فرصاً متساوية ، وهي عقيدة قد تحملها أيضاً على ايقاف جميع مظاهر النشاط السياسي للدول الأجنبية . ولعل هذه الرغبة في مصادقة الجميع هي التي تحمل الحكومة العراقمة على اتساع سماسة أكثر حذراً وتخوفاً فهي ترى ان نجاحها في منع تحارب الأجانب على أرضها ، يتطلب منها أن لا تسمح لعدد كبير منهم بالاقامة في المراق ، ومثل هذا الرأي قد لا يوافق المراقيين الذين هم في الحقيقة شعب ودود .

واتباعاً لهذه السياسة ، نفذت حكومة الجمهورية اجراءاتها لانهاء ذلك العهد الذي كانت فيه المشورة البريطانية والاميركية عن طريق حلف بغداد توجه دفة السياسة العراقية ، وستمضي حتماً في هذا التنفيذ في المستقبل . وعلى بويطانيا ان تتوقف عن كونها الحليف المفضل الذي يتمتع بمركز ممتاز في تقديم الخبراء وهذا ينطبق ايضاً على الاميركيين الذين نجحوا إلى حد بعيد في الحصول

على نفس المركز . ففي الفترة التي تلت قيام الجمهورية فصل عدد من الموظفين البريطان ، وطلب إلى عدد من رجال الأعمال الانكليز أيضاً مغادرة البلاد . ولكن الحكومة لم تطرد جميع الموظفيين البريطان ، وظل في البلاد معظم رجال الأعمال دون أي ازعاج ، باستثناء ما شعروا هم به من عدم استقرار نتيجة لما وقع ، وترددا منهم في مواجهة تنافس تجاري واسع النطاق مع مختلف بلاد العالم .

ويبدو ان هناك دوافع متعددة وراء طرد بعض الموظفين البريطان وتجديد عقود البعض الآخر منهم. ففي بعض الحالات ، رئي ان في الامكان ان يستعاض عن عدد منهم باشباههم من العرب (المصريين اذا تعذر ايجاد عراقيين ، كا ان هناك بعض المناصب ، من ناحية السلامة العامة ، رئي ان من غير المناسب ابقاء الاجانب الذين يتجه ولاؤهم في الدرجة الاولى إلى غير العراق . والاستقلال لا يكون حقيقياً ، إلا اذا مارس المستقل حقه تماماً ، وهكذا شعر العراقيون أنهم باخراجهم هؤلاء البريطان قد اصبحوا مستقلين حقاً . واذا كان السعب البريطاني قد استنتج من اخراجهم وطردهم ان نفوذ بلاده في العراق قد زال ، فهو على حق في هذا الاستنتاج ، لأن العراقيين يؤمنون ، ان نفوذ البريطان كان اكثر من اللازم في دولة مستقلة وسيدة نفسها ، وعلينا تبعا لذلك البريطان كان اكثر من اللازم في دولة مستقلة وسيدة نفسها ، وعلينا تبعا لذلك وان نصدق قاسم عندما يقول ان العراق يريد ان يحافظ على اصدقائه القدامي وان يبدأ صداقات جديدة ايضاً .

ويبدو ان هناك بعض سوء الفهم تجاه مستقبل الثقافة الغربية في البلاد العربية . فالنقد الغربي ، امريكي اكثر منه بويطاني ينصب على هذه الناحية وعلى عدم فهم العرب للطريقة الغربية في الحياة ، فهاذا يضيرنا لو لم يفهم العرب طريقتنا هذه . والشيء الذي نأمله ونرجوه بحكمة وتعقل ، هو ان يعرف العرب ويفهموا انتاجنا الثقافي والفني وان يظلوا عربا رغم فهمهم له ، اما اولئك العرب الذين يقدون البريطان والاميركان والفرنسيين فقد اضاعوا الفرصة لان يكونوا حلقة اتصال بين العرب وبيننا لا لأنهم لم يعودوا عربا ، ومن الحق ان يقال ان الرأي

والتقالمد الثقافية الاسلامية تطلع من نفس الجذور التي تطلع منها الثقافية الغربية ، الديانات المتشابهة والفلسفة والعلم الاغريقيان . وعندما يدرس العراقي في الغرب ، لا يشعر بهزة عنيفة في آرائه ومعتقداته . اما الفكر العربي في محتواه الحديث فمدين بصورة خاصة الى فلاسفة الثورة الفرنسية ومفكري القرن التاسع عشر ، وهم الذين قامت على كتاباتهم ومؤلفاتهم طلائع النهضة الادبية العربية منذ بداية القرن الحالى. ويتمنز الادب العربي الحديث بالنزعية الرومانطيقية ، وهذا يبدو جليا في كتابات الاديب اللبناني الامريكي جبران خليل جبران ، الذي ذكرته على سبيل المثال ، لا لأنه خير كاتب عربي بل لان بعض كتاباته كانت بالانكليزية بما يسهل على قرائي الانكليز فهم ما اريد قوله . وهذه الرومانطيقية في الادب العربي هي عين ما يطبع ادب الغرب ايضا. ولا شك في ان النظريات السياسية الحديثة لا سما النظرية الاشتراكية ، قد اثرت على العالم العربي المثقف كما اثرت على عــالمنا نحن ، على الرغم من ان العرب لم يمروا حتى السنوات الاخيرة بتاريخ التطبيق العملي في التجربة الاشتراكية. وقد تركت الاندفاعات العربية الحديثة اثراً بارزاً في الادب العربي ايضاً ، وبقيام عبد الناصر والثورة في العراق اتجه الميل إلى التحرر من نفوذ الغرب الأدبي ، فمن الطبيعي أن تتبع الحرية السياسية حرية أدبية ، وستمكن الحرية الحقيقية العرب من اقتراض الآراء والأفكار دون التخوف من إضاعة استقلالهم او الشعور بالنقص. والاتجاه الفكري بين العرب اليوم ، ينبع من رغبتهم في أن يقفوا على أقدامهم، لكن محتويات هذا التفكير، وأسسه وجذوره تشبه تفكيرنا نحن.

وهذا يعني ان العربي اذا ما زار الغرب ، فسيجد كل ما يراه مألوفاً وطبيعياً وغير مستغرب ، فلا يرى في الغرب أمراً عجيباً . ويؤيد هذا القول ، ان عدداً كبيراً من العراقيين قد تلقوا تعليمهم الجامعي في الغرب ، وان رغبة الحكومة الحالية في الوقت الحاضر على الأقل ، هي ان يزداد هذا العدد لا أن ينقص .

وكل من يدرس في بلاد ، يظل مرتبطاً بها ، حتى ولو عارضها أو قاومها ، إلا إذا كانت اقامته في تلك البلاد شكلية وغير سعيدة وهذا ما يندر وقوعه لدى طلبة في سن ناضج . فالمثل التي تعلمها العراقيون في الغرب ، كالعدالة والمساواة ، والخير العالمي والولاء للوطن ، هي التي أثارت سخطهم على الغرب ، لانهم رأوا دولة تعارض وجودها في الشرق . ونحن في الغرب نتعلق بالاسس التي يقوم عليها كفاح العربي من أجل الاستقلال والحرية وعدم التدخل ، فعلينا إذن أن نفهم كفاح الغربي من اجلها وأن نرحب به ونشجعه وهذا الامتياز الذي نتفوق به على الشيوعية يؤمن للغرب أجزل الفوائد ، إذا ما زالت من نفوس العرب روح الشك بالغرب . وواجبنا هو أن نعمل وسعنا لزواله .

وبما لا شك فيه ان التخوف من الاجانب قائم في العراق، وان كان مايروى عنه ممالغ فمه . ففي جميع بلاد العالم يقوم الشك في الاجانب، ونحن في انكلترا شعرنا في الحربين العالممتين الماضمتين بالتخوف من الاجانب لارتماط فكرة الجاسوسية بهم . ويشعر العراق انه كان ضحية عدوان لا يقل خطورة عن الحرب ، فاذا وجد فيه شعور التخوف من الاجانب فهذا امر طبيعي ففي أيام الثورة بالغ الشعب البريطاني في الحديث عن العداء الذي يبديه العراقيون للاجانب من ذوي الشعور الشقراء والذي يظهر فيه «البصاق» والقذف الأحجار فاذ ما يبصق عراقي في الشارع بصورة عادية وحدث ان كان شخص بريطاني عر على مقربة منه ظن هذا البريطاني انه المقصود بالبصاق. إذ لم يقم اي دليل ، على انعراقياً قد بصق في وجه بريطاني وهوعمل يشير حقاً إلى الاحتقار والعداء اما الاحجار ، فقد قذف بها في بعض الحالات على سيارات عابرة ، ولكن مثل هذه الحوادث كانت تقع ايضاً ايام العهد البائد . وفي معظم الحالات كان قاذفو الحجارة من الصبية ، من سكان الاحياء الفقيرة وقذفها لا يعني مطلقاً التخوف من الأجانب ، اذ انها كثيراً ما استهدفت سيارات الاثرياء العراقيين ، فهي مظهر من مظاهر حقد الفقراء على الاغنياء ، وعلينا ان لا نتناسى ان الأجانب جمعًا كانوا في رأي الفقراء العراقيين من ذوي الثراء ، وفي وسعى ان اؤكد ، انه

كان في وسع كل شخص أن يتجول في انحاء بغداد الثورة بحرية ودون ان يتلقى أبة اهانـــة .

ويقينا ان ليس ادعى الى كرهك شخصا ما من شعورك بان هذا الشخص يكرهك. والعكس بالمكس ، فالقلوب شواهد ، والارواح جنود مجندة . ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف . وهكذا فان انطلاق روح كراهية الاجانب والتخوف منهم من عقالها يثير في نفوس المكروهين شعورا بالمرارة والسخط ، لا سيا اذا اعتقدوا ان ليس هناك من مبرر لهذا الشعور ، وانهم قبل قليل ، كانوا المحبوبين المفضلين هذا ما وقع للبريطانيين بالضبط ، فقد كانوا قبل الثورة محاطين بنفر من الناس يداجونهم ويظهرون لهم الود لاستغلال وجودهم في البلاد فلما جاءت الثورة ، اختفى هـؤلاء الناس باختفاء المبررات لصداقتهم الزائفة .

وحوادث كره الاجانب في رأيي ، كانت نادرة وقليلة ، ولعل اسوأ هذه الحوادث ما وقع في اليوم العاشر من الثورة ، عندما اشتعلت النيران في خزانات البترول القائمة عند السد الذي يحيط بالمدينة والتي تقع على مقربة من اكواخ الفقراء ، واحد الاحياء المسيحية ، وكا يحدث عادة من حرائق كهذه ، انتشرت سحب الدخان الاسود فغطت جزءاً من المدينة واخذت انفجارات الخزانات تتوالى باعثة الرعب في القلوب، بينا بعثت السنة اللهيب حرارة منقطعة النظير، وغدا الكثيرون بلا مأوى ، وفي نفس الوقت حسدث حريق اخر في بناء كبير يقيم فيه اللاجئون الفلسطينيون . وانتشر شعور بالفزع في انحاء المدينة . وقد منع موظفو شركات البترول من البريطانيين من الاشتراك في مكافحة النيران لان الشك في بادىء الامر اتجه الى ان هذه النيران من اعتمال المخربين الاجانب . وذهب جنديان امريكيان من حرس السفارة ، الى مكان الحادث يتفرجان على النيران ويا لحاقة ما صنعا – فاعتقلها الجنود على الفور وما لبثا ان اطلق سراحها بعد تحقيق قصير ، ولكن ، بعد ان سمعت بغداد وما لبثا ان اطريكين امريكين هما اللذان قاما باحراق الخزانات وانها قد اعتقللا .

وبدا ان اصدار بيان رسمي من الحكومة تعلن فيه اسباب الحريق سيضع حدا لجنون الشائعات والاقاصيص ، ولكن الحكومة اثرت ان تترك العاصفة تمر وحدها دون تعرض حتى تهدأ بطبيعتها . ولعل اكثر افراد الجمهور شكا كان عدد من الجنود ورجال الشرطة ، الذين يسكنون تلك الاكواخ الفقيرة التي هددتها النيران والذين تأثروا شخصيا بالحادث وشعروا في الوقت نفسه بمسؤوليتهم عن حفظ الامن .

ومن الجدير بالذكر ان قليلين اعتقدوا ان سبب الحريق كان عرضيا . ولذا فليس من المدهش وقد اخذ الحادث على انه مدير ومفتعل ، ان يعلن بانسه من عمل المخربين الاجانب . ومثل هذا الشعور ،قد يحس به كل شعب نحوالاجانب، وعندما خمدت النيران وانحسر الخطر ، زالت المخاوف وهمد الهياج في النفوس تبعا لذلك . ولعل قصة حريق روما في عهد الامبراطور نيرون والقاء تبعتها على المسيحين الاجانب ، وثورة الجماهير ضدهم خير صورة ، تبرر ما شعر بنه العراقيون ايضاً .

وحدثت ايضاً بعض الوقائع ، من الشك في الاجانب كان ابطالها من الضباط الذين شعروا بأن الحفاظ على الامن جزء من مسؤوليتهم حتى ولو كانوا خارج الوظيفة فعندما يرى هؤلاء شخصاً يزور بيتاً يقيم فيه بريطاني كانت تساورهم الشكوك في ان مؤامرة يجري طبخها واذا ما زار جندي عراقي شخصاً بريطانياً فهناك مؤامرة ، لأن الجندي لا يمكن أن يكون صديقاً لبريطانيا هذا هو التفكير الشائع ، في أوقات الشك . وكان هناك خوف شديد من الوثائق . فنحن جميعاً نحمل في كل الأوقات ، أوراقاً ورسائل ووصولات وفواتير وبطاقات وماشابهها فاذا ما حدث ، وسلم شخص أجنبي مظروفاً إلى مكتب أحد الفنادق ، فان فاذا ما حدث ، وسلم شخص أجنبي مظروف وتفتيشة . وهذا في حد ذاته أمر أي ضابط شاهد التسليم يصر على فتح المظروف وتفتيشة . وهذا في حد ذاته أمر ليس بمهم ولكن بعض الأجانب كانوا يقابلونه بالسخط والغضب . فهذه المظاهر جميعها كانت دلائل على عدم الثقة ولها من الوقائع ما يبررها وهي لا ترمزالي شيء شاذ او غير طبيعي في علاقات العراقيين . فالاعتقاد ان البريطانيين والامريكيين

ميالون الى التآمر على الشعب العربي والجمهورية العراقية ، له ما يبرره من ادلة وقرائن ، مع ان هذه الدلائل قد يكون لها تفسير اخر . وكان زعماء الثورة يحذرون الشعب باستمرار من اعمال التدمير الاستعارية التي – كا قال قاسم – قد ترتدي برداء ، القومية والوطنية والعروبية .

ومن الجائز القول بأن حجر الزاوية في سياسة الجمهورية الخارجية ، هو ان لا تكون العلاقات مع البلاد العربية الأخرى موضوع سياسة خارجية مطلقاً ، فالوحدة العربية كما قال رئيس الوزراء ، كانت أحد الهدفين الرئيسين المثورة . ولكنه بعد أيام من قوله هذا ، استنكر السرعة ، وأكد هدفه في الوصول إلى استعادة الوحدة العربية ، على جانب من الأهمية ، لأنها تحسر النقاب عن ان الحدود التي تفصل البلاد العربية ، لم تكن من وضع العرب أو بطلب منهم . وكان حديث الوحدة الموضوع الرئيسي في جميع الخطب التي ألقيت في الأيام الأولى للجمهورية ، وكذلك فيابعد أثناء الزيارات التي قام بها للعراق ممثلون من الجمهورية العربية المتحدة ، وسيف الاسلام البدر ووفد كويتي .

وليست هناك من حاجة للاسباب في بحث هذه النقطة ، لكن عليناتأكيدها اذا أردنا تصوير مشاعر العراقيين فحتى بعد اختفاء عبد السلام عارف من مسرح الحكومة ، وهو ما فسر كثيراً بأنه كبح لجماح قضية الوحدة مع مصر ، لم يكن هناك أي مجال للشك في ان الوحدة ظلت الهدف الرئيسي ولقد قال قاسم ان العرب يعيشون في بلاد عدة ، وهذا لا يعني إلا ان اخوة من عائلة واحدة يعيشون في بيوت مختلفة ثم عاد ليقول : ان العراق جزء لا يتجزأ من الشعب لعربي ، وان سيادتنا المطلقة هي سيادة الشعب العربي ، وهو ما نوليه اهتامنا فوق كل اعتبار .

وسيطرت فكرة الوحدة العربية على المحاكات الأولى في محكمة الثورة. وتهمة التآمر التي وجهت اليهم قد حددت بأنهم استعملوا نفوذهم ليشجعوا أو ليسهموا في أعمال تؤدي الى اشتراك في الحرب أو إلى التدخل في شؤون البلاد والعربية الأخرى. واذا ما تذكرنا دائماً العقيدة الاجهاعية في الوحدة العربية ،

تبين لنا ان التآمر ضدها ، كان يعتبر جرية قبل ان يوضع قانون تشكيل محكة الثورة . وكان اول الذين قدموا للمحاكمة شخص ادعى في المحكمة انه حاول كثيراً الحد من مطامع عبد الاله في سوريا وانه فكر في مؤامرة من وضعه ، يؤدي نجاحها الى عودة الصداقة بين مصر والعراق ، وإلى ازاحة عبد الاله عن ميدان السلطة مع الاحتفاظ بالملكية وقد أورد محامي الدفاع قرائن تقول ان المؤامرات التي جرت لرشوة القبائل البدوية السورية القاطنة على الحدود والقصد منها وقوع حوادث تؤدي إلى التدخل ، هي جزء من الخطة الرامية إلى خلق عرش في سوريا إلى عبد الاله . وكان هذا الدفاع مؤثراً للغاية ، ترك صداه في مستمعي المحاكمة على الراديو والتلفزيون لانه عكس ماكان يشعر به الرأي في مستمعي المحاكمة على الراديو والتلفزيون لانه عكس ماكان يشعر به الرأي سياسته بوجه عام واعتقد الدبلوماسيون الامريكيون أن آراءهم قد فسح لها المجال عن طريق دفاعه لتذيع وتنتشر أكثر من أي وقت مضى . أما المحكمة فقد اعتقدت ، انها اظهرت آراء الجمالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض فقد اعتقدت ، انها اظهرت آراء الجمالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض فقد اعتقدت ، انها اظهرت آراء الجمالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض فقد اعتقدت ، انها اظهرت آراء الجمالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض فقد اعتقدت ، انها اظهرت آراء الجمالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض

وأخذ الشيوعيون ينشرون الدعوة الى اقامة اتحاد فيدرالي مع مصر ، مخافة ان تأخذهم الوحدة الشاملة على غرة ، وتؤدي إلى اضطهادهم . ولم يكن هناك من شك في ان وحدة من نوع ما ستم ، فالوحدة مع مصر اضحت قريبة ، وأخذت الحكومة تعالج هذا الموضوع بالاناة والصبر وعدم التسرع التي عرف بها عبدالكريم قاسم . ولااشك ان كل أحمق فقط ، يكن أن يفترض ان التطور الطبيعي في البلاد العربية والتحرر من النفوذ غير العربي من كل نوع ، لا يؤديان حتما إلى وحدة مصر مع الدول العربية في آسيا ، وهذا يعني لا الجمهورية العربية المتحدة والعراق فحسب ، بل والاردن والعربية السعودية ، والمشيخات العربية ، وعدن مع ارتباط لبنان بعرى أقل وثوقاً . وقد لا تكون قوة الارتباط على نفس المقياس مع جميع هذه الفروع ، وهذا هو الموضوع الذي نال من النقاش العام القسط الأوفر من العناية . واحترام العراقيين العظيم لعبدالناصر ،

171

لم يغط على رغبة البعض في تنظيم الحياة السياسية في العراق على الاساس الحزبي، مع السماح بجرية التعبير السياسي اكثر بما تسمح به مصر . اما في الجمهورية العربية المتحدة ، فيبدو ان الرغبة في توسيع الوحدة التي شملت سوريا على الفور لتضم العراق لم تكن موجودة اذ ان هذا الشمول يعني عوائق عدة في مقدمتها اتساع الرقعة وتعذر المركزية . ولكن مهما كانت الشكوك ، والخلافات فقد كان المؤكد ان الاجماع قائم ، على ان نوعاً من الوحدة السياسية يجب ان تتم حالاً للتعبير عن الوحدة العربية .

هذا هو الوضع الذي اقحم الأمريكيون ابانه قواتهم في لبنان والبريطانيون في الأردن ، دون ان تتراءى لهم اية علامة على ايجاد حل دائم . وبعد رحيل هذه القوات ، ظلت المشاكل الرئيسية على مساكانت عليه . فالملك حسين ، يجب ان يظل في اعين البدو فقط الحاكم المفضل ، لانهم يتلقون منه كجنود مستأجرين ، اموالاً لا يستطيعون الحصول عليها لو عادوا إلى الصحراء ، رعاة للابل . والحقيقة القائمة في انه مكروه من بقية رعاياه ، تجعل نهايته او خروجه من البلاد امرين محتومين والسؤال الوحيد ، هو إلى اي مدى ستمضي بريطانيا بعناد واصرار في تأييد نظام فاشل عاملة في تأييدها هذا ، على زيادة الكراهية المتأصلة في النفوس لها وحتى لو خرجت القوات البريطانية من البلاد ، فسيظل خطر استخدام القوة في اي مكان في العالم العربي ، أمراً قائماً ، فمنذ معركة السويس ، حيث عادت بريطانيا اليها بالقوة ، بعد ان خرجت منها بطريقة التفاوض ، ظل الشك يساور نفوس العرب دائماً في نوايا البريطانيين .

وقد قوبل تدخل الأمريكان في لبنان بتسامح أكبر ، لا لان نهاية هذا التدخل بدت قريبة بانتهاء عهد شمعون . ففي لبنان لم يؤيد شمعون الا جزء من المسيحيين الذين ظل بطرير كهم يؤكد كل يوم ان من واجب المسيحيين الشرقيين ان يتعودوا العيش مع المسلمين ، وان دينهم المسيحي يأمرهم بذلك . وقد نقلت الروايات وقوع حوادث عنف بين الفريقين ، وسواء اصحت هذه الروايات ام لم تصح فان مجرد التحدث بها يرمز إلى وجود العنف . ولقد كان السبب في بعث

هذه الاحقاد والكراهية المحاولات التي قام بها عهد شمعون لربط لبنان بالاحلاف العسكرية الغربية والأقاويل التي نشرها هذا العهد عن «العدوان غير المباشر» (الذي سأبحثه في فصل لاحق) ، مؤكداً الحقيقة وهي ان الوصول إلى تسوية مرضية لغالبية اللبنانيين بما في ضمنهم الذين يحاربون عهد شمعون ، واولئك الذين ظلوا في معزل عن الثورة ، كان أمراً بمكناً شريطة ان يستقيل شمعون ، من رئاسة الجمهورية قبل ان يرغمه الدستور على التخلي عنها . ومن المؤكد ان ارتباط لبنان بالعالم العربي سيكون أقل وثوقاً من اي جزء عربي آخر ، هذا إذا ارتباط لبنان بالعالم العربي سيكون أقل وثوقاً من اي جزء عربي آخر ، هذا إذا ارتباط ، وإذا لم تنجح الحاولات لارغامه على الدخول في احلاف عسكرية غير عربية .

وفي العراق، كان السخط من وجود جيوش الاحتلال البريطانية والامريكية في الاردن ولبنان وما يحمله هذا الوجود من معنى التهديد المستمر ، كافيا لاستمرار ذلك الشك التقليدي في نوايا الغرب ، في فترة دقيقة ، ابدت فسا الحكومة العراقية استعدادها ، للتفاهم على اساس من الحياد . وكان العراقيون على استعداد لمواصلة التعاون معنا ، لو اننا بدأنا هـنا التعاون بقبول فكرة « الشعب العراقي المحايد » . اما من الناحمة البريطانية فقد سار شعور العداء نحو العهد الجديد ، جنبا الى جنب مع شعور الشك عند العراقيين بالبريطان. وكان البريطانيون من غير ذوي الاراء المتحررة ؛ على استعداد دائمــا للحط من قيمة العهد الجديد سواء في احاديثهم او في رسائلهم الخاصة التي يبعثون سل إلى اهليهم في الوطن . وكانوا يرددون في هذه الرسائل بفرح زائد ، كل علامة على الاصلاحية ، ويتنبأون بقيام العصبان المكبوت في النفوس. وكانوا يستمعون بابتهاج الى كل ما ينقله اليهم بقايا العهد البائد من اخبار عن وقوع خلافات بــن الحكام الجدد ، كما كانوا يفسرون الخوف من الشيوعية لدى العديد من الطيقات كاعتراف من هذه الطبقات بان سياسة حلف بغداد كانت صحمحة مع ان مثل  البائد الذين ايدواكل ما قام به عهدهم وحاول الامريكيون بصورة خاصة اقناع انفسهم بان دفاع الجمالي عن نفسه في محكمة الثورة قد فتح عيون الكثيرين وكأن كراهية الاغلبية لحلف بغداد نجمت عن عدم فهمهم له . وادرك العراقيون ان النقاد الاجانب لم يحملوا ميلا قط للحكومة الجديدة وانهم اي النقاد يشكون في ان العراق قد ارتبط في سياسته الخارجية بسياسة عبد الناصر ، او سياسة خروتشيف او كليهما معا . وهكذا فقد ساد افكار جميع العراقيين ، الشك في الغرب ، واحمال تدخله المستمر لحماية المصالح البريطانية كما ساد افكار بريطانيا السخط على فشل سياستها وهي السياسة التي حكم عليها بالفشل منذ امد طويل قبل قيام الثورة .

وكانت الخطيئة الكبرى في وجهة النظر البريطانية اعتقادها بان العرب يتأثرون باستعراض القوة ، كاكانت خطيئة الامريكان الكبرى ، لان استعراض القوة بالنسبة لروسيا ، يؤثر على شعوب العالم ، بصورة تختلف عن الفزع . فمن الناحية البريطانية كانت هناك ذكريات متشابكة عن الحلات التأديبية الاستعارية على العرب ، وعن دبلوماسية وزارة الخارجية التي يفرضها تهديد الاساطيل . اما من الناحية الامريكية فالخطيئة تقوم في عجز الامريكان عن ادراك ان العالم لا ينظر اليهم كا ينظرون هم الى انفسهم :صليبون ، يحملون اسلحتهم الكاملة البراقة . فاستخدام القوة ضد العرب يستنفر تصميمهم على موازنتها بطلب حماية القوة المضادة ، وهي قوة الشيوعيين حمّا . وهذا لم يقع في العراق بعد . ولكنه القوة المضادة ، وهي قوة الشيوعيين حمّا . وهذا لم يقع في العراق بعد . ولكنه هناك من طريق امثل ، للدفع بالمحايدين الى احضان التحالف مع الروس الا استمرار هذه السياسة . وقد تميزت الشهور الاولى من الثورة العراقية بالشك في نوايا الغربيين وهي سحابة لا تلبث ان تزول اذا ما اتبعنا سياسة الحياد بنوايا الغربيين وهي سحابة لا تلبث ان تزول اذا ما اتبعنا سياسة الحياد بنوايا الغربيين وهي سحابة لا تلبث ان تزول اذا ما اتبعنا سياسة الحياد بتصميم وادراك .

وان ما يطلبه العرب جميعًا هو الوحدة في دولة عصرية تستطيع من الناحية الفنية ، اعالة نفسها ، واتمام الاصلاحات التي تريدها دون الارتماء في احضان أحد . والقليلون الذين لا يريدون ذلك ، سواء أكانوا من الشيوعيين او من انصار الاستعار . هم اولئك الذين فقدوا الأمل في انفسهم ، والذين تعوزهم عناصر الثقة بقدرتهم . ولقد قام بثورة العراق اولئك الذين ارادوا ان يقفوا على اقدامهم . وعلى كل من يرغب في التعامل مع العرب ونحن في مقدمتهم ، طالما اننا نويد الاستمرار في ابتياع البترول منهم ، ان يدرك قوة هذا التصميم سواء القي في نفسه هوى او لم يلق ، وكل علاقة مع العرب لا تقوم على هذا الأساس غير مقدر لها الاستمرار والنجاح .



الباب الرابع

ماذا على البريطانيين ان يعملوا



## مذكرة ايضاحية عن الباب الرابع

سأحاول في هذا الباب استخلاص النتائج من كل ما ذكرت في الفصول السابقة . فحتى الان كنت انقل ما يفكر به الشعب ، وابرز العلاقة بين التفكير وبين العمل الثوري . اما في هذا الباب فساحصر اهتامي ، بالنتائج المتوقعة في المستقبل ، اذا ما واصلت بريطانيا تجاهلها للرأي العام العراقي والعربي ، كا ساتناول تفنيد الاعتراضات على الرأي القائل بان من واجب الحكومة البريطانية ان تعتبر باخطائها الماضية وان ترسم سياستها الجديدة على ضوء المنطق والواقع.

ومن الامور الخطرة ، ان تصبح ضحية الاراء الثابتة . والميل الى اتخاذ هذه الاراء يساعد ، كما رأينا في موقف الجالية البريطانية في العراق ، على عزل جماعة من الاجانب عن المجتمع الكبير الذي يعيشون في ضيافته . واذا ما عزل المسؤولون عن السياسة الخارجية ، انفسهم بمثل هذه الصورة عن المجتمعات التي يتعاملون معها ، فستكون النتيجة كارثة ما بعدها كارثة . واذا رغب المجتمع بالاحتفاظ بكيانه المستقل فعلى هذا المجتمع ان يقيم سلسلة من الاراء التي تحفظ له هذا الكيان وتحميه ، على ان لا يعزل نفسه عن فهم المجتمعات الاخرى التي يجب ان يتعامل معها . فاذا لم يكن هناك فهم ، يتعذر التعامل حمًا ويفشل .

وليس هناك من جديد في فشل المجتمعات في فهم بعضها البعض وكثيرا ما حدث ذلك في التاريخ ، عندما كانت الجماعات المتنافرة تنظر الى نفس الحقائق بنظار مختلف ، ومن زوايا مختلفة ، وهي الجماعات التي فصلت عن بعضها

جغرافياً ، كما في موقع المسيحية والاسلام في القرون الوسطى او داخلياً ، نتيجة حرب الطبقات واشتدادها ، او في المستعمرات ، حيث لم يختلط المحتلون مطلقاً بالشعوب المغلوبة على امرها . ولا شكفي ان بعض عناصر هذه الحروب. يمكن ان توجد في تاريخ العلاقات البريطانية العراقية ولكن لو افترضنا ان البريطان والعراقيين كانوا يرون الحقائق بمنظار مختلف ومن زوايا متضاربة ، لتحتم علينا رغم ذلك ان نؤكد واجبنا في اعتبار وجهة النظر العراقية ، في حد ذاتها كحقيقة في العلاقات الدولية . ولكنهم عوضاً عن ذلك ، فضلوا البقاء رهن أفكارهم و آرائهم في الاوضاع المذكورة .

# الفصل لناسع

### سياسة موالية لبريطانيا

علينا اولاً ان نقرر الطريقة التي نخطط بها سياستنا واود قبل كل شيء أن اقترح تخطيط هذه السياسة على ضوء مصالحنا نحن. وهذا أمر واضح ، ولكنه لم يكن الطريق الذي اتبعناه في وضع سياستنا في الماضي. وعلينا أن لا نرسم سياستنا لتتلاءم مع تقليد قديم لنا او مع افكار كوناها في الماضي ولا لترضي شعوراً من مشاعرنا. او تتفق مع عالم نريد أن نواه قائماً بينا هو في الحقيقة غير قائم مطلقاً. حتماً يجب علينا ان نحترم التزاماتنا ، ولكن علينا أن نخترع التزامات ليست قائمة ، او نراها في شكل لا توجد فيه . ان مهمتنا هي في ادر الك الحقائق كا هي وان نضع سياستنا لتتلاءم مع هذه الحقائق . وإذا ما ادر كنا الحقائق ، فإذ الما ارتبكت مطلقاً ، وإنما قد تتضارب ، عندما ترتبك في نظرنا الحقائق . وإذا ما ارتبكت هذه الحقائق ، وإذا ما ارتبكت هذه الحقائق ، وإذا ما ارتبكت هذه الحقائق ، فإن اراءنا في التزاماتنا ومشاعرنا ترتبك ايضاً .

فها هي الحقائق التي أراهـا ، والتي حاولت ان احددها في حديثي عن العراق ?

١ – اعتقد انني تمكنت من تبيان ان حوادث تموز في العراق والاتجاهات المبكرة للثورة ، تتفق تماماً مع الرأي العام للشعب العراقي قبل وقوع الثورة

وعند وقوعها . لقد كان هذا الرأي قائماً على نفس الصورة مدة سنوات طويلة ، كالنهر الذي يجري ، بفيض حيناً ، وتحسر مياهه حيناً آخر ، ولكنه يظل في مجراه ، لا يبدله ، ولا يغيره . فكل ما حدث ، لم يفاجىء اولئك الذين عرفوا الرأي العام العراقي باستثناء اولئك الذين تأثروا بآراء الطبقة الحاكمة وبآراء بعض الزائرين من الأجانب التي لم تخرج عن الدائرة الضيقة التي وجدوا فيها ، والدهشة الوحيدة للعارفين ، هي ان الثورة قد وقعت كا وقعت وان المعتدلين قد تسلموا الحكم ، وان الشعب الذي طال اذلاله ، لم يعبر عن سخطه وحنقه لصورة أعنف من الصورة التي عبر بها عند وقوح الثورة .

والحقيقة الثانية هي ان بويطانيا قد تجاهلت الرأي العام تماماً ، فنوابنا المحترمون والمنتخبون ، ورجال سياستنا اختاروا ان يصدقوا ان المعارضة العراقية لا تضم الا نفراً من الطلبة المتهوسين ، والاشخاص الموتورين ، وشذاذ الآ فاق ، والمحرضين الممتهنين ، وآثروا ان يظنوا أن غالبية الشعب كانت موالية للملكية . وان اضطهاد الحريات كان أمراً تافها وغير مهم ، وان الطبقة الحاكمة ستنجح في إيصال البلاد الى الازدهار والرفاهية . ويخيل الي انهم فكروا أيضاً بأن الارهاب آنذاك سيذوي ويزول من نفسه ، تماماً كا تزول دكتاتورية بأن الاروليتاريا (الطبقة العاملة) في النظرية الماركسية . وقد أشار نقاد الماركسية الى انه حتى الآن لم تظهر مثل هذه العلائم من الذبول في الدول الماركسية ، وهي الحقيقة من الصعب تصور وقوعها . ومثل هذا النقد ينطبق وبصورة أقوى وأوسع على بلاد كالعراق ، حيث لم يبد مطلقاً ما يشير إلى ان الحكام سيرون الحياجة إلى اعتزال الحياة العامة ، او ان الطبقة التي وجدت فقط لتثري على حساب الشعب ستتخلى عن الحكم والسلطان .

ويبدو ان الذين يقررون سياسة بريطانيا قد تجاهلوا منذ البداية الطبقة الوسطى في العراق . وأسموها بطبقة الافندية، وهو سخافة ما بعدهاسخافة اذا ما فكرنا بهذه التسمية باللغة الانكليزية كأن نقول مثلاً طبقة « المستر » وهذه التسمية توحي بأن ارباب المهن العرب يفكرون بغير تفكير نظرائهم في البلاد

الاخرى . وبدلاً من ادراك الحقيقة وهي ان هذه الطبقة هي التي تصنع الرأي العام ، الذي يسود عامة الشعب فيما بعد ، تجاهلناها مقررين ان الرأي الوحيد الذي يهمنا هو رأي الطبقة الثرية .

ولم يقتصر الامر على تجاهلنا للرأي الذي يهم ، وقبولنا للرأي الذي لا يهم ، بل تعداه الى تحالفنا مع الرجال الفاسدين . و كنتيجة لهذا التحالف فقد اصبح من المتعذر علينا الآن البرهنة على اننا لم نرغب في اساليبهم الارهابية العنيفة ، ولم نؤيد طرقهم غير الشريفة في الحصول على الثروة ، واننا لم نعمل على تمزيق وحدة العراقيين لنتمكن من استغلال ثروة بلادهم الطبيعية .

والحقيقة الثابتة التي آمل في انني قد نجحت في ابرازها هي ان الاجماع في العقيدة قائم في العراق كا في البلاد العربية الاخرى على ان جميع الناس الذين يتحدثون بالعربية كلغتهم الاصلية يؤلفون شعباً واحداً مها تجزأت بلاده الى دويلات ، وان هذه التجزئة الى دول وقيام السيادات المستقلة هي اصطلاحات قانونية ليس الا . فالوحدة العربية بالنسبة الى العرب امر قائم ، ولا تنتظر الا الوجود الرسمي الشكلي . وبالنسبة الى العراقيين يدور السؤال فقط ، ماذا سيكون عليه شكل الوحدة وطبيعتها ومداها . وهذه الحقائق ليست الناصرية » كا يزعمون لان جمال عبد الناصر نفسه ، هو ثمرة القومية العربية . انه اللسان الناطق لمثل وجدت وعاشت طويلا قبل ظهوره ، وان كان هو قد عبر عنها أقوى التعبيرات وأشملها . وقد يكون لقاسم أيضاً دوره في المستقبل في التعبير عن وجهة النظر هذه .

والحقيقة الاخيرة تتلخص في انه قد وضح منذ الايام الاولى للجمهورية في العراق ان العهد لا يحمل عداء لبريطانيا. ولكنه يريد ان يضعها على قدم المساواة مع الدول الاخرى. واذا ما وقع تبدل في هنذ الموقف في المستقبل فسيكون ذلك ثمرة سلوك بريطانيا. ومن المهم أن تتحمل بريطانيا بصبروكرامة نتائج أعمالها الماضية مادامت هزه النتائج في حد ذاتها معقولة. وسأتحدث عن هذا الموضوع باسهاب في الفصل المقبل.

هذه هي حقائق الرأي العام . والحقيقة الأكبر أهمية هي ان الرأي العام مها كانت طريقة تكوينه ، سواء عن طريق الحقائق او الأكاذيب ، عن طريق التفكير العميق او السطحي ، عن طريق النتائج او الدعاية فسيظل القاعدة في الحكم على الأمور . فالرأي العام الذي تجاهلناه قد عمل الثورة ، وقد زعمنا انه غير موجود لكن هذا الزعم لم يقلل من أهمية وجوده . ودون أي مبرر جعلنا من سياستنا مناقضاً لهذا الرأي العام فأدى ذلك إلى وضعنا في موضع الشك في بلاد كنا جديرين بأن نعيش فيها موثوقين محترمين . وقد أثرنا منافع عرضية زائلة ومن جانب واحد ، على قيام صداقة وطيدة ترتكز على المنافع المتبادلة . ومع ذلك ، وعلى الرغم من سلوكنا ، فما زالت هناك اشياء كثيرة في امكاننا انقاذها او إضاعتها . وإذا ما قدرنا الآن وحتى في هذه المرحلة المتأخرة ، حقائق الرأي العام العربي حق قدرها ، كان في وسعنا أن ننتفع في المستقبل ، وما لم نعمل ذلك ، وخدعنا أنفسنا باتباع السياسة القديمة ، فستؤدي بنا إلى كوارث جديدة .

فالسلسلة المتعاقبة من الأحداث منذ بداية عهد الانتداب حتى قيام الثورة كان لهارؤى مختلفة في وجهات النظر العراقية والبريطانية. وقد يكون من الحقائق الثابتة ان البشر في الجماعات المختلفة وعبر سير التاريخ الطويل في العالم، قد كونت كل واحدة منها لنفسها أوضاعا تختلف تماماً عن اوضاع الاخرى، وما دامت كل فئة منا تعيش منعزلة في محيطها، فلا ضير من هذا التكوين، ولكن الصعوبة تقوم عندما نبدأ في التعاون مع الفئات الاخرى. وليس بودي أن أخوض باسهاب في العموميات حول هذه الآراء الواضحة، ولكن من الجدير القول ان مشكلة « اساءة الفهم » القائمة بين البريطان والعراقيين مشكلة قديمة جداً، وانه كان من الواجب على الرجال من كلا الفريقين والعراقيين مشكلة قديمة جداً، وانه كان من الواجب على الجانب البريطاني، التغلب عليها وتذليلها. أما المسؤولية الكبرى فتقع على الجانب البريطاني، النفل من الواجب على الجانب البريطاني، المعلومات في مصادرها الطبيعية، لقد رفضنا الاستاع الى العراقيين حول المعلومات في مصادرها الطبيعية، لقد رفضنا الاستاع الى العراقيين حول

موضوع العراق ، وآثرثا ان نبني معلوماتنا على الخيالات والصور التي أقمناها من قراءتنا ، ومما استمعنا اليه من غير مصدره ومما ضخمناه في مخيلاتنا وكلها مصادر مشكوك في صحتها .

ويؤسفني ان اقول ، ان واضعي سياستنا ما زالوا يعيشون في هذا العالم الحالم . فهم ما زالوا يقسمون العالم العربي على الرغم من مشيئة أهله ٬ ويسندون الأمراء الذين يعتبرونهم أصدقاء بريطانيا التقليديين . انهم ما زالوا يدعمون ملك الاردن ونظام اقلمته ، وما برحوا يحاولون الحفاظ على امارات الجزيرة العربية. ومشمخاتها ، ويؤيدون كل محاولة لخنق حركةالحرية في كل بلد عربي . انه موقف. لا يتفق مع نفسه . اننا نحتقر العرب لانهم متأخرون ، وفي الوقت نفسه نحن نقاوم كل خطة لترقيتهم والدفع بهم الى الأمام إلا اذا كانت هذه الخطة بطيئة قائلين ان مثل هذه الامور لا يمكن الاسراع بها . ولكن لماذا ? اننا اذا حاولنا تخفيف سرعتها ، فإن الاحداث ستتلاحق باسرع مما نظن وحتى أذا لم تتلاحق مسرعة هائلة ؟ فإنها ستكون أسرع منا . فلا ريب في ان ثورة جديدة ستفاجئنا وقد تقع مثل هذه الثورة حتى في بلاد صغيرة كالكويت والمحرين ، انهـــا ستحدث حتماً . وسبهب العرب في كل مكان الى التضامن معها شاعرين انها ثورتهم . وهل يكون دورنا آنذاك ومن جديد إلقاء اللوم على الآخرين ، فنقول « ناصر ثانية » أو« عدوان غير مباشر » ? أن هذه مبررات الذين لا يفكرون ، والذين يزعمون ان المشكلة غير قابلة للحل ، لانهـــم يحملون رؤوساً كرؤوس الخنازير التي لا تحيد عن طريقها وليس محتوماً علينا ان نتخذ الى الأبد موقفاً واحداً شأننا في ذلك شكل تمثال الأسد البرنزي في ساحة الطرف الاغر في لندن . ونحن نجد من الاسهل علمنا ان نعيش دوماً في احلام المقظة ، على ان نعترف بالحقائق التي لا نستسيغها ، كالحقيقة القائمة وهي ان مصالح العرب تختلف عن مصالحنا ، وان العرب لا يحبوننا بصورة خاصة او انهم لا تريدون ان يقفوا الى جانبنا مئة في المئة في مشاكلنا الخاصة .

وعلينا ألا نجد من الصعوبة بمكان عظيم ان ندرك ان شعوباً اخرى تفكر

بصورة تغاير تفكيرنا ، وان لهم معتقدات لا نشاطرهم اياها ، ولكنها عميقة الجذور بالنسبة اليهم بما يتعذر فيه عليهم ان يستبدلوها بالمعتقدات التي نريد منهم اعتناقها . فهل هناكمن سبب يحملهم على تغيير معتقداتهم ? والسبب الوحيد لدينا هو اننا نريد منهم العون لدينا هو اننا نريد منهم العون ونتصور ان من حقنا ان نطلبه وان نتلقاه ، دون ان نقدم اليهم شيئا مقابل ذلك . وهذا ضعف في خلقنا . فالمحافظة على مصالحنا ، علينا ان نبذل شيئا مقابل ذلك . وإذا ما عقدنا مقايضة غير عادلة فسترفض هذه المقايضة إن عاجلا أو آجلا . ومصلحتنا تتطلب ان نعقد مقايضة عادلة . وللوصول الى ذلك نحن أو آجلا . ومصلحتنا تتطلب ان نعقد مقايضة عادلة . وللوصول الى ذلك نحن لي حاجة لا الى جعل الآخرين يحملون آراءنا بل الى الاستاع لارائهم . وليس لي حاجة لا الى جعل الآخرين يحملون آراءنا بل الى الاستاع لارائهم . وليس ني حاجة لا الى جعل الآخرين لا يفكرون اذا لم نشأ ذلك ، ولكن علينا ان نتوقف عن الادعاء بأن هؤلاء الآخرين لا يفكرون كذلك ، إلا اذا رغبنا في الذاء انفسنا .

وقد يكون من الطبيعي ، اذا ما اعتبرنا مرحلة الكراهية التي وصلنا اليها بعد ان اثرناها على انفسنا ، ان نصل الى النتيجة التي تقول بأن الافضل لنا ان نحارب دفاعا عن كل شبر لا يزال في قبضتنا ، لأن من المستحيل علينا ان ننال غفران العرب . لكنني لا اقترح مثل هذا الحل الضعيف لان هذه احدى الحالات عفران العرب . لكنني لا اقترح مثل هذا الحل الضعيف لان هذه الحاربنا ، لكن التي تكون فيها المحاربة جبنا وخوراً . فاننا سنجازف ، اذا ما حاربنا ، لكن النتيجة البديلة ، فشل اكيد ، والجائزة لا تستحق مثل هذه المجازفة . فلماذا لا نشجع الوحدة العربية بنفس الروح الكريمة التي ابديناها للهند ، وآنداك نلقى من العرب رداً سريعاً لا يختلف عما تلقيناه من الهنود . فالعمل الكريم يلقى جزاء كريما والعكس بالعكس . ولعل من المدهش ، ان الكراهيات يلقى جزاء كريما والعكس بالعكس . ولعل من المدهش ، ان الكراهيات ، وليس سرعان ما تنسى ، او على الاقل تهمل ، لتحل محلها احاسيس جديدة من السعادة والود ، وذلك اذا زالت مسبباتها . وحتى الان لم تزل هذه الكراهيات ، وليس هناك من دليل على ان قادتنا يودون زوالها .

وليس هناك من خلاف على اهداف سياستنا . ان غايتنا جميعا هي « حماية »

المصالح البريطانية ، وقد تكون كلمة افضل لو استعملنا كلمة «تطوير». فكلمة حماية ترمز الى شيء ثابت جامد ، كالكنز الذي يقوم الحراس على حمايته اما التطوير فيشير الى ان المصالح قابلة للتغيير والتبديل . ففي كل برهة يجب علينا ان نفكر ، ما هي مصلحة بريطانيا في هذا ، هنا والآن ? فليس من المهم كيف كانت في الماضي . وما قد يكون الافضل اليوم قد يصبح الاسوأ غدا . وانا لا اعني ان في وسع مبادىء العدالة والشرف التي نعمل بموجبها ان تتبدل وتتغير ، كا لا اعني ان بعض المصالح جامد لا يتغير . فالبترول موجود هناك داغًا على سبيل المثال ولكن بتغيير الظروف تتغير الاعمال المناسبة ايضاً اذا اردنا المحافظة على مصالحنا .

ولن احاول في هذا الكتاب ، الحديث عن احتمال ضعف اهمية البترول في المستقبل بالنظر الى التطورات الذرية الاخيرة . لكن بالنسبة الى هـذه الايام ، والى المستقبل القريب؛ نأمل الاستمرار في شراء البترول العراقي الذي نستخرجه وتصدره الى الاسواق شركات يسيطر عليها البريطان. وقد يقول بعضنااحيانا، الا فائدة للعراق من بتروله اذا لم نساعد نحن في استخراجه ، وكأن هذا القول يعطي لنا حقوق اصحاب البترول. اما العراقيون فيقولون ان ما تحت تربتهم ملك لهم كالتربة نفسها ، وبنفس الصورة التي تملك بريطانيا فحمها . وعلى كل حال ، فليترك البريطانيون تفكيرهم لانفسهم وليسكتوا عليه ، فمصلحتهم هي في الحصول على البترول. وهذا يعني وجوب مصادقة من يسيطرون عليه. وكل ما علينا التفكير فيه هو الحفاظ على تعاون اولئك الذين يسيطرون على البترول والذين كما يبدو سيظلون مسيطرين عليه ، بدلا من ان نرسل قوات عسكريـــة ضخمة لكبت شعب مؤمن مسلح كالشعب العراقي . وكانت خطيئتنا في الماضي اننا لن نتعامل مع اولئك الذين سيتولون السيطرة في المستقبل ، ولحسن الحظ كانت شركة البترول اكثر مرونة من الحكومــة ، واعترفت بجمهورية العراق قبل وقت طويل من اعتراف حكومة جلالتها بها . وليس من المتوقع ان تكون ثقة العراقيين بالشركة اقوى من ثقتهم بالحكومة ولكن من المحتمل ، انهم

177

سيقدرون خطوتها الذكية ويفهمون انها تود العمل ، فيعقدون معها اتفاقية على هذا الاساس .

ولا ريب في ان خير سبيل لتطوير مصالحنا اوحمايتها ، سواء اكانت بترولية او هندسة او تجارية او ثقافية او سياسية ، هي ان نقيم مع العراق صداقـــة منية على الثقة ، وثقة ترتكز على الاخلاص ، واخلاصا يستهدف الاتفاقيات العاجلة . فمن اللازم ان نبحث عن خير ما يلائم الفريقين وان يكون البحث مخلصا كل الاخلاص ومن الواجب ان نبدو راغبين في ذلك ، وهناك سبيل واحد لتبدو راغبا بالشيء ، وهو ان تكون حقيقة راغبا فيه . فليس في مكنتك ان تخدع انسانًا وتقنعه باخلاصك ، وانت غير مخلص . وضمن هذا المحتوى ، يجب ان تكون سياستنا في شكلها التفصيلي مرنة ، تتأثر باتجاهات الرأي العام وتبدلاته وهي الاتجاهات التي تتطلب تعديلات زمنية من وقت الى آخر .اما الحل البديل فهو ان نظل رهن الشكوك ، وان نبحث دائمًا عن الالاعيب السياسية التي قــد تفيدنا آنما ، ولكن فائدتها لن تستمر لان الرأى العام يعارضها. وهذا لا يعني عدم التجاوب مع الرأي العام فحسب ، بل التلاعب في قضايا المبادىء ايضا وهو يعني في الوقت نفسه العودة الى « الاصدقاء » الذين يبدون اكثر صداقـة لبريطانيا منهم لبلادهم ، والذين تبعا لذلك يظهرون في النهاية اسوأ اصدقــــاء بريطانيا . واتباع مثل هذا السبيل سبؤدي الى ثورات جديدة كل منها تبعدنا عن الوضع الذي كنا فيه قبلا ، فعلينا اذن الاختيار بين الصداقة القائمة على المنافع المتبادلة وبين دمارنا النهائي ، فهل من الصعب علينا ان نختار ?

ولعل الصعوبة التي يجدها رجال سياستنا في الاختيار ، ان اتباع السياسة القديمة يريحهم من عناء البحث عن سياسة جديدة ومناقشتها ودرسها . وليس من الضروري ، التفكير بعيداً ، بل في المعضلة القائمة. ولا شك في ان الرجل الذي قرر ارسال قواتنا العسكرية إلى الاردن كان يفكر في الوضع كا تراءى له آنذاك ، دون أن يجهد نفسه في بحث صعوبات المستقبل التي سينغمس فيها . وهكذا يتنقل قادتنا من حل آني الى حل آخر لانهم قنطوا من الحلول البعيدة

المدى. وهذا وضع يتفق مع مزاج اولئك الذين لا يرغبون في التفكير. انه يعني عدم الحاجة الى التخطيط على قواعد ثابتة ، وعدم الحاجة إلى الاخلاص او اقناع الآخرين بالاخلاص ، وعدم الحاجة إلى الصداقة مع الشعوب التي لها آراؤها الخاصة. وقد نجمت عن الخلافات المستمرة بين الغرب والشرق ، مشكلة واحدة ، وهي عدم توقعنا أن نتعامل بصداقة مع شعوب نختلف عنها في كل شيء. وأخذ الشعور الناجم عن هذه المعضلة يراودنا ، وهو ان من ليس معنا فهو علينا ، وهذا ما يجعلنا نتخطى الأزمات التي تواجهنا فندور حولها عندما تقع دون ان نبحث لها عن حل دائم .

ولاوجز والخص القول ، اؤكد ضرورة أمرين . علينا أن نؤمن بفكرة الحماد وننغمس في العلاقات الدولية ، كما في العلاقات الشخصية ، مع شعوب لا نتفق معها . وعلينا أن نتعامل مع العرب ، كما لم نتعامل معهم قط في الماضي، على اسس من الصدق والشرف والاخلاص . علينا أن نتخلى دامًّا وأبداً وبالرغم من الاغراء ، عن كل فرصة تسنح لنا للتآمر تأييداً للسلالات المالكة التي نحن الوحيدون في حبها . علينا أن نتوقف عن البحث عن شخصيات جديدة كعبد الاله ونوري السعمد . علمنا أن نقبل حتماً ويسرور ان أمكن . ان للعراقمين والعرب الآخرين اراءهم الخــاصة سواء كنا نعطف على هذه الآراء ( كما يشعر بعضنا ) او لا نعطف. ويجب أن لا نتأثر مطلقًا إذا ما أصبنا بصدمة مؤقتة ، فنفكر في العودة إلى سياستنا القديمة وبأنها قد تكون أكثر نجاحاً لو اتبعناها . أما الشيء الأساسي الآخر ، فهو التخلي عما في ايدينا . فنحن لا نزال نؤيد الاردن الهاشمي ، حيث يعذب الأولاد في السجون ، وحيث الارهاب وأحكام الاعدام فقط هي التي تحفظ العهد القائم، وحيث تكره الغالبية العظمى للشعب ملكها كما كرهت جده عمدالله من قمله . ونحن لا نزال نحتفظ باشرافنا على المشيخات العربية لا سها في الكويت والبحرين وقطر وعمان وعدن. فاذا ما تخلينا عن كل هذه قبل أن نرغم على التخلي عنها ، فسنحرز بعض الثقة ، وسننال بعض الود الاختياري والا فان قصة العراق ستتكرر ٬ ولربما بنتائج ويطلق على البريطانيين عـادة الذين ينتقدون حكومتهم لقب « اعداء بريطانها » فمعد قمام ثورة العراق بقلمل نشرت جريدة التاعز اللندنية رسالة من انكليزي بعرف العراق جيداً اوضح فيها باعتدال زائد جزءاً من وجهة النظر العربية ، فعلق بعض البريطانيين في بغداد على تلك الرسالة بقولهم : « رسالة تحمل العداء لبريطانها ، وهذا يعني انك أذا فهمت الشعب الذي تتعهامل معه سمنت عدواً لبريطانيا . كأن تقول للشخص الذي يعرف ماذا يقول انك عدو لبريطانيا . وأصحاب هذا الرأي يرون في كل شخص يحاول ان يفهم ما تفكر به الشعوب الاخرى شخصاً قليل الولاء لقوميته . فأنت غير مخلص وغير موال اذا استخدمت خــالك ، وانت غير موال اذا ادركت ان للشعوب الاخرى مصالحها المختلفة عن مصالحك وتبعاً لذلك لها آراؤها الخاصة وأهدافها. وبالاختصار ، ان مجرد السماح للآخرين من غير بلدك بأن تكون لهم شخصيتهم وأفكارهم ، أمر يعتبر قلة ولاء . والأسوأ من ذلك كله ، الصاق قلة الولاء بكل من برى الحقائق كما هي ، اذا كانت رؤيته مخالفة لما براه البريطان . وكنتيجة لذلك فان تقرير اعمالك على ضوء الحقائق كما هي ، قلة ولاء ايضاً. وقد يبدو ما اقوله سخيفاً ولكنها هي الحقيقة مع الأسف ، وإن كانت توضع عادة في قالب آخر . فللكثيرين منا لفظان فقط وهما « نحن » و « هم » وما سوى ذلك فهراء. إذن ان همهم الوحمد لا البحث عن الحق والصدق وإنما التزام جانب نحن أنى كان الحق .

فهن هو حقاً عدو بريطانيا ، ومن هو الخائن ? ليس من الممكن ان تكون عدواً لبريطانيا اذا ما طالبت بتغيير السياسة التي جاءت لبريطانيا بالكوارث واحدة تلو الاخرى . ولن تكون عدواً لبريطانيا اذا طلبت ان تقوم السياسة على الحقائق لا الخيال . فليس في خير بريطانيا ان تبني أعمالها على الاكاذيب والخدع . ولا يتطلب الولاء لبريطانيا منا ان نجعل اسمها كريها لانها تدعم حكماً فاسداً يفقر الشعب ويزيد تعاسته ، ولانها تؤيد اطلاق النار وقتل الابرياء من فاسداً يفقر الشعب ويزيد تعاسته ، ولانها تؤيد اطلاق النار وقتل الابرياء من

الشبان والغلمان ، ولانها تساعد على ابقاء الملايين من الرجال والنساء والاطفال في حالة فقر وبؤس . وكانت بريطانيا حتى اليوم في مقدمة الرأي العام العالمي ، لكننا الآن لم نبدأ في التراجع الى المراتب الخلفية فحسب ، بل أخذنا في خلق المبررات الزائفة التي تحمل الناس على احتقارنا بوصفنا محادعين منافقين تعوزهم الجرأة لتحمل مسؤولية ما يفعلون . وقد لحق ببريطانيا من الذل ما لم تشعر به في تاريخها الطويل . وإذا كانت تعابير الشرف القومي لا تبدو مناسبة للحديث عن السياسة فلنتركها ولنحصر حديثنا في « المصلحة » . هل هناك خيانة أسوأ من وضع بلادك في طريق لا يقود الى النجاح ، طريق ينتهي حتما ، كا بدأ ينتهي الان ، الى كارثة تصيب كل مصلحة قومية ، طريق قد يؤدي بسهولة الى ينتهي الان ، الى كارثة تصيب كل مصلحة قومية ، طريق قد يؤدي بسهولة الى نشوب حرب عالمية دفاعاً عن قضية ليست بالعادلة ولا باللازمة ? بالطبع انها ليست خيانة بالمعنى الفني للكلمة ، وإنما هي التخبط ، كالعادة ، من قبل ساسة ليست خيانة بالمعنى الفني للكلمة ، وإنما هي التخبط ، كالعادة ، من قبل ساسة التنعوا ذاتياً من آراء حفنة من السخفاء الذين استوردناهم مع البترول من العراق.



## الفصل لعاشِر

#### كيف نساعد الروس ودود على بعض الاعتراضات

سأحاول الرد في هذا الفصل على بعض الاعتراضات التي تثار على السياسة البريطانية التي أدعو اليها . وجميع هذه الاعتراضات تثار دفاعاً عن السياسة البريطانية التقليدية التي سببت لنا هذه السمعة السيئة التي لحقت بنا ، والتي رفعت من سمعة روسيا الى الحد الذي لم تكن تحلم فيه .

والاعتراض الاول ينبع من المصلحة ، ولكنه يرتبط ايضاً بموضوع المبادى، فنحن نسمع القول ، بان الولاء والشرف يقضيان علينا بعدم التخلي عناصدقائنا واننا اذا ما تخلينا ، فلن يكون لنا اصدقاء بالسرعة الكافية . والرد على ناحية المصلحة من هذا الاعتراض بسيط وسريع ، فالسبب في عدم وجود اصدقاء لنا في العراق الان هو اننا اسأنا اختيار اصدقائنا . وعلينا ان نبدأ من جديد وان نبحث عن صداقات جديدة بين الناس العاديين . وقد يكون حقا اننا اذا تخلينا عن اصدقائنا من الطراز القديم من الفاسدين والمرتشين وذوي الكروش الكبيرة في النها ، فأصدقاؤنا الجدد لم يساورهم ريب في اننا غير مخلصين لاصدقائنا لانهم يدركون ان صداقاتنا القديمة كانت مزيفة .

وعند الحديث عن الناحية الخلقية علينا أن نبحث من جديدعن نوع الاصدقاء الذين نتحدث عنهم ، أولئك الرجال الذين يفرضون حكما فاسدا لضان منافعهم الشخصية ويستخدمون الاساليب الوحشية لحمايته والحفاظ عليه . وهم يتوقعون منا طبعا ان نساعدهم ، لان ممثلينا تنفيذا لتعلمات « وايت هول » قد وافقواعلي اعمالهم ، ولانهم يسيرون طبقا لسلسلة من السياسات التي امتدت منذ بدء عهد الانتداب. اننا حمّا لم نرغب في فسادهم ووحشيتهم ، ولكننا رغبنا في حكمهم وبات لزاما علينا ان نتحمل مسؤولية النتائج . ونحن فعلا قد مكناهم من اتخاذ موقف ما كانوا لولانا يستطيعون الاحتفاظ به ، ولذا بات علينا ان نحميهم . اننا لسنا مسؤولين عن دفع التقاعد لهم ، الا اذا كانوا قد عجزوا عن اخراج ثرواتهم من العراق ، وفي هذه الحالة علينا ان نقدم للفرد منهم الراتب التقاعدي الذي ندفعه لموظف متوسط في بلادنا ، ولكنني سادهش كثــيرا اذا لم اسمع ان الفرد منهم يصرف في الليلة الواحدة ما يتقاضاه ذلك الموظف المتقاعد في سنة كاملة . وقد اصبح اصدقاء بريطانيا الان في العراق اما في عداد الاموات او بين ايدي اولئك الذين استغلوهم طويلا . وعلى امثالهم من اصدقاء بريطانيا في البلادالعربية الاخرى ان يسارعوا بالفرار الى بريطانيا اذا رغبوا في مطالبتها في حمايتهم . فليس في استطاعتنا ان نرسل لهم حرسا بريطانيا على اساس دائم . ولعل النكتة التي رواها احد النواب البريطانيين من ان تخصيص رجلين من رجــال البوليس البريطاني لحماية الملك حسين في لندن اقل كلفة من ارسال قوات بريطانية الى عمان ، قد اضحكت العالم ، اما الحقيقة فهي ان حسين وامثاله لن يحتاجوا حتى بريطانيا للثأر منه .

ولقد عمل أذناب الاستعار حقا الخير لانفسهم بينا نحن لم نعمل شيئا لانفسنا، وعلى ضوء المبدأ القائل « من هو المنتفع » بوسعنا القول أنهم هم الذين استغلونا لا نحن الذين استغليناهم. فعلى المدى الطويل كانت بريطانيا هي الخاسرة الكبيرة ، لانها لم تتوقع ، كا توقع أصدقاؤها ان تستقل الطائرة وتهرب الى تركيا . اننا لم

نفكر بأنفسنا بل تركنا الآخرين يفكرون لنا . لقد نفذنا سياستهم وجعلناها سياستنا . واذا كنا قد رغبنا في تنصيب عبد الاله ملكاً على سوريا فذلك لانه قال لنا بأنه صديقنا وانه سيكون منشرحاً لو استخدمنا في الحصول على العرش الذي يريده . ومن ثم إن ما أداه لنا عهد نوري السعيد من خدمات موضوع يقبل الأخذ والرد ، لكن ما قدمناه له من عون أمر مؤكد . وكثيرون من البريطان من كانوا يدركون ان الثورة محتملة الوقوع عندما يموت نوري السعيد ، ايمانا منهم باهتزاز العهد وعدم استقراره . وهكذا تركزت بريطانيا في مصالحها الرئيسية على هذا الوضع المتأرجح . وفي الحق فقد وافقنا على تأييد هؤلاء الناس ومساعدتهم على تحقيق مطامعهم ومشاريعهم ، بالرغم من ان مشاريعهم لم تكن مرغوبة لدينا . وقد وعدونا مقابل هذا العون بتطوير مصالحنا ، وهكذا فقد وعلى أسس غير سليمة . وأنا لا أعني اننا لسنا بالملومين على ذلك اننا ماومون وعلى أسس غير سليمة . وأنا لا أعني اننا لسنا بالملومين على ذلك اننا ماومون ناحية غلية قد خدعنا في الصفقة التي عقدناها .

وهناك اعتراض او اعتراضان تافهان على السياسة التي أدافع عنها ، ويمكن الرد عليها بسهولة . فأحد هذه الاعتراضات ينصب على ان العرب ليسوا اهلا للحكم دون مشورة الغرب ولكن على أي حال ليس في استطاعة أحد ان يقول ان العرب أكفاء او غير أكفاء إلا إذا جربوا . ومن الجدير القول ، انه بالرغم من العداء الشديد الذي يشعر به الكثيرون لمصر ، فليس باستطاعة أي من اعدائها أن يقدم دليلا على انتقاد جدي لحكومتها . وأسوأ نقد وجه اليها يمكن أن يوجه إلى العديد من الدول المستقلة ويقيناً انها لسفسطة الادعاء بان آخرين لا يصلحون لتسيير أمورهم ، واننا أكثر كفاءة منهم لتوجيهها لهم .

وهناك انتقاد آخر يتعلق بالطريقة التي يتحدث بها العرب، ويقول الناقدون ال العرب يتحدثون كثيراً عن استقلالهم ووحدتهم ويوجهون الاتهامات «للاستعاريين، ولكنهم لا يتحدثون أبداً عن الطريقة التي سيحكم بها الشعب

110

العربي ، وعن الاساس الاقتصادي لهذا الحكم ، والنواحي العملية للادارة ، وقد يكون هذا النقد محقاً لو صدر عن العرب انفسهم ، أما أن يصدر عن « الاستعباريين » فأمر غير معقول . وببساطة أقول ، ان ليس من شأننا أن نتساءل عما سيحدث بعد استغلال العرب انه شأن العرب أنفسهم . ويقيناً ان هناك عدداً كبيراً من العرب يدرك خطورة المشاكل الاقتصادية وقد وضع لكل مشكلة السياسة التي سيواجهها بها . فللحزب الشيوعي حتماً برنامج . ولممثلي الحزب الوطني الديموقراطي في الحكومة العراقية الحالية نفس الآراء الاقتصادية التي يعتنقها حزب العال البريطاني . ومعظم افراد الطبقة الوسطى ، يتوقعون من حكومتهم ، الاستعانة بالخبراء لوضع مشاريع الاصلاح وهذا ما يحدث فعلا .

ويقودنا الحديث إلى سياسة التخلي وهي السياسة التي نتخلى بموجبها طوعاً واختياراً عن بعض مصالح بريطانيا العامة في الخارج. فاذا رأينا ان تكاليف الاحتفاظ ببلد في الخارج رغم مشيئة أهله ، من ناحية الجنود والأموال ، أكثر من الفائدة التي يمكن ان تجنى من هذا البلد ، فالشيء المعقول هو التخلي عنه والانسحاب منه . ولكن عوضاً عن اتباع هذه السياسة ، والاحتفاظ بما امكن من حسن نية الشعب الذي نتعامل معه نواصل الدفع والخسارة ، تجاريا وسياسياً ، ونخلق لانفسنا كراهيات جديدة وأحقاداً اخرى. فنحن في مثل هذه الحالة ، مثل السفينة التي تبدأ في الغرق وتظل رافعة رايتها لكن الشعب ليس بالسفينة وقد يكون من واجب قبطان السفينة ان يحارب على ظهرها حتى النهاية ، لكن من واجب السياسي ان يحتفظ ببلاده ما امكن فليس من حقه ان يدمرها . اذ ان وجوده انما هو لحمايتها .

وليس هناك من شك في ان علينا الان في العراق ان نتخلى عن المكائة الاولى . وعلينا ان نعد عقولنا لتقبل الحقيقة وهي اننا سنعامل على قدم المساواة مع اي شعب اخر ، بعد ان كنا نحتل ، ويحتل الامريكان قريبا مناا المنزلة الاولى . اما الآن فعلينا ان ننزل معا ، وان يكون نزولنا بكرامة ، دون ان نحدث ضجة – والا فان مثل هذه الضجة لن تــؤدي الى شيء سوى زيادة

الكراهية لنا . وكانت امتيازاتنا تشمل ناحيتين اولاهما كثرة عدد خبرائنا في العراق ، وثانيتهما قيمة المشورة التي نقدمها واهميتها . لقد حاولنا ان نلعب مناورات القرن التاسع عشر السياسية ، لكن القرن العشرين جاء فداهمنا . وقد يكون تخلينا عن مراكزنا أمراً مؤلماً لكن علينا ان نتحمل ولن يكون سقوطنا كبيراً ، وما لم نرتكب حماقات كبرى فسيكون نزولنا طبيعياً .

وأصل الآن الى الشكاوي التي كثيراً ما ورد ذكرها في اقوال الساسة ولعل آخرها ، هذا الاصطلاح الذي بدأنا نسمعه عن العدوان « غير المباشر » . وهذا الاعتراض مع تفاهته ، إلا انه يذكر الان ، بصورة جدية في الحياة العامة ، كأي اعتراض معقول آخر . فماذا يعني هذا الاعتراض ? يبدو ظاهراً انه يعني المساعدة التي تقدمها دولة اجنبية الى جماعة المعارضة (حتى ولو كانت تلك الجماعة تؤلف الأغلبية في بلد ما ) . أما في الحقيقة فهو يعني أكثر من ذلك ، وإلا لما اختلفت عن العون الذي قدمته فرنسا لسكان المستعمرات الامريكمة أو تلك التي قدمتها انكلترا لغاريبالدي ، وأنا أورد هذه الأمثلة لابرهن على ان لها سوابق في التاريخ . ويقول المعلقون ان « العدوان غير المباشر » يعني الخفي أو غير الظاهر ، اذ عرضت بريطانيا وامريكا في لبنان بالعدوان الغير مباشر ، من جانب واحد في النزاع ، بينا نفته الأحزاب المعارضة وحتى المراقبون المحايدون من الامم المتحدة . وهكذا تجاهلنا شهادات الامم المتحدة وبيناتها . وإذا كنا سنتبع مثل هذه الطريقة في علاقاتنا الدولية فاننا نكون قد تجاهلنا كل رأي معقول . واني لأخشى ان يؤدي مثل سلوكنــا هذا في المستقبل ، مع امتناع زملائنا في الأمم المتحدة عن نقدنا ، الى اعتبار جميع أقوالنا صادرة عن الخديعة والغش . وإذا كانت هذه حالنا ، فمن مضيعة الوقت والحيوية ، ان نثور على روسا .

وتقيم عقيدة العدوان غير المباشر ، مبدأ جديدا . فنحن في استطاعتنا ان نتدخل بصورة واسعة النطاق في القرن العشرين لحماية نظام لا شعبية له ، ثم نحتفظ في الوقت نفسه بنقاء ضميرنا ، لا سيما اذا زعمنا ان دولة اجنبية اخرى قد

ساعدت المعارضة الى حد ما . وفي كلمات اخرى ، ان تأييد حكومات لا شعبية لها في السلطان أمر مشروع طالما ان هذه الحكومات مستعدة لخدمتنا والعمل معنا . ويؤسفني ان اقول ، ان هذا ما يعنيه العرب تماماً بالاستعار، وان من واجبنا ان نعترف به حتى ولو بالاستنتاج . والنقطة الحقيقية ، على كل حال، هي انه سواء أكان هذا صواباً أو خطأ ، فهو أمر سخيف وغير فعال ويؤدي حتماً الى الفشل ، والى اذلال جديد لانفسنا بعد ان تكون الأرواح قد ازهقت والتعاسة قد انتشرت في كل جانب .

فقد وقعت عناصر جديدة منذ أيام غريبالدي . لقد كان يوحد ايطاليا عندما كانت مجزأة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلة ، وكلما دويلات غير طبيعية ولكن لها من المبررات التاريخية أكثر مما للحدود المصطنعة بسين الدول العربية اليوم من مبررات . وهكذا يبدو ان الوضعين متشابهين ، ومع ذلك فان غريبالدي ، لم يتمكن من توجيه نداءاته إلى سكان رومـه او نابولي عن طريق الراديو ، فان استعمال الاذاعات في أمور الدعاية ابتكار جديد ، في عمليات التحرير ، يعارض في استعماله النقاد الذين اخترعوا كلمة « العدوان غير المباشر » وتوصف هذه الاذاعات بانها تحريض لشعوب البلاد المتعرضة للعدوان غسر المائم . وطبيعاً أن الدعاية الاذاعية ، تكون خطرة عندما يكون الشعب المستمع المها على استعداد للاقتناع. فالدعاية الالمانية لبريطانيا ابان الحرب لم تكن مثمرة لان الشعب البريطاني آمن بحريته. وعقيدة « العدوان غير المباشر » تسبر طويلًا في الحقيقة لتعترف بان « العدوان » تأييد لحركة شعبية . ومـــا تعترض عليه حكوماتنا في اذاعات القاهرة ليست الاحاديث التي تدافع عن القومية العربية بل تلك التي تأخذ الأمور حقائق مسلم بها ، وتطلب الى الاهلين المقتنعين بالمبدأ ، القمام بالثورة الفعلمة . فليس من الضروري في عام ١٩٥٨ ان يبشر للعرب بالقومية.

والعدوان يثير رد فعل غير ملائم في نفس سامعه ، والفكرة من « العدوان غير ألمباشر » هي إثارة مثل هذا الرد . وإذا ما استعملنا كلمة « هجوم »

« بدل » عدوان وهي تحمل نفس المعنى من حيث الفكرة ، ولكن أقل تأثيراً على العاطفة ، بدأت في الظهور لنا فكرة اوضح عن العملية كلها . فحركة شعسة كما في لبنان ، أو الاستعداد لحركة يواجهها الارهاب في الاردن ، او حركة غير مجربة في الكويت تشجبها وتؤيدها حكومات خارجية ، تسمى عدواناً غير مباشر . والتشجيع شفهي ( عن طريق الاذاعة ) والمساعدة الفعلية ، يقوم بها الأفراد ، ولا تنظمها الحكومة . وحتى لو لم نثر هنا شعور الوحدة الذي يسود العرب وهو الشعور الذي لا يعترف بالحدود الحالية للدول ، فان في وسعنا القول ، ان مثل هذه المساعدات لا تبرر مطلقاً استخدام التدخل المسلح على نطاق واسع من الدول الغربية . وليس هناك من سبيل الى انكار الحقيقة ، وهي ان ثورة اليوم قد تصبح حكومة الغد ، فهناك فروق واجبة بين الحكومات الشرعية وحكومات الأمر الواقع ، والحكومات غير المعترف بها . وليسهناك من شك بان الاعتراف ، ولو كان جزئياً ، بالخيانة التي قد تنجح « عندما تنجح لا تظل خيانة » أمر خطر بالنسبة إلى أي حكومة . فتقديم المساعدة إلى الحركات الثورية التي لا تلقى تأييداً شعبياً واسعاً قد يكون عدواناً ، ولكن في الشرق الاوسط عام ١٩٥٨ ، لم تقم الجمهورية العربية المتحدة بعمل كهذا . وهذه الاعتبارات ليست محددة ، ولكن الناحية الخلقية في التدخل هي من الغموض بحيث لا تبرر نقمة خلقية سامية من جانب اولئك الذين يتدخلون .

ويدعي العرب ، ان حجة البريطان والأميركان في الموضوع الذي نتحدث عنه بالذات ، حجة واهية ، فهم يعترضون على اعتقادنا بان في امكاننا دائماً أن نتدخل لمساعدة الحكومات الشرعية مهما كانت مكروهة او قاسية او غير ديموقراطية ، وإذا ما كان لهذه الكلمة معنى فانها تعني العدوان المباشر على البلاد . فهاذا يعني اذن التدخل العسكري المطلوب بصورة قانونية من حكومة بلادنا ? فاستعارة جيش دولة أجنبية ليقوم باعمال البوليس في بلد ما ، ليس بالعمل الوطني من جانب الحكومة المستنجدة ، وليس له الاندرة من السوابق في التاريخ . وإذا كنا نعتقد ان من واجب الحكومة ان تكون ممثلة لشعبها ،

ديموقراطية ، ورحيمة ، فعلينا أن نتوقف عن إقناع أنفسنا بشرعية عملنا ، وإذا كنا نقول ان القانون هو الأخلاق ( والقانون ليس كذلك دامًا ) فعلينا ان نتوقف عن الحديث عن الحقوق الانسانية والمثل الديموقراطية ، وإذا كنا نظن اننا على حق عندما نؤيد حق تقرير المصير ، فعلينا ان نعترف بان التدخل المشروع لا يعني إلا العدوان بالنسبة للشعب .

وهل من المهم ان تكون الحكومات ممثلة لشعبها او لا ? وهل هناك صدقا ، يوجد حق تقرير المصير ? فهذه اعتراضات قليل ما يسمح بها مع انها معقولة . وقد نعترف ايضا بان ليس هناك من حافز اخلاقي الدحكم الذاتي ، ولكن ليست هذه بالنقطة التي نثيرها . فلكل فرد الحق ، في ايجاد حكومة خيرة عادلة . وليس من الصدق القول ان جميع العرب يريدون حكومات ديموقراطية . ففي الحق ، ان تجاربهم قادتهم الى التفكير بان الانظمة الديموقراطية كثيرا ما جاءت لهم بحكومات مناقضة لما يريده الشعب . فالعرب يتطلعون الى النتائج ، ولا يكترثون كثيرا بالدساتير التي قد تكون سببا في نتائج خاطئة . فطريقة نم ولكن يكترثون كثيرا بالدساتير التي قد تكون سببا في نتائج خاطئة . فطريقة نم ولكن عندما تفشل البرلمانات يجب العثور على اشكال جديدة في الحكم اما الهدف فواحد عندما تفشل البرلمانات يجب العثور على اشكال جديدة في الحكم اما الهدف فواحد عائما ، وهو ان يرضى الشعب عن حكومته العادلة . وهذا هو هدف العدوان غير المباشر .

ويمكن ان نختم القول ، بان نظرية العدوان غير المباشر ، كنظرية جديدة ، امر لا معنى له ، اذ ان المراقبين منذ عهد طويل ، وجدوا انها لا معنى له ... عندما رأوا الملامة توجه الى روسيا لانها استجابت لطلب تدخل شرعي من حكومة المجر ، بعد ثورة ايدتها نسبة كبيرة من الشعب ، وشجعتها اذاعات الغرب ، فكل ما يرضون به لانفسهم ويرفضونه للاخرين يصبح لا معنى له . وعلينا ان نضيف ان من الخير لنا ان نتعامل مع مثلي الرأي العام على ان نتعامل مع السلطات الشرعية . واضيف ان هذا امر هام بالنسبة الينا والى سياستنا .

وهذا الحديث يوصلني الى لباب جميع المناقشات ، وهي التي تتعلق بالسياسات

العالمية او بمشكلة علاقات الغرب بالكتلة الشيوعية . ورغبة العرب في الحياد ، هي جزء من هذه المشكلة . وابدأ هنا بالحديث عن كلمة « الناصرية » التي اخذنا نسمع بها في الغرب دون ان يكون لها اي معنى واضح . انها ليست اصطلاحاً صحيحاً اذ انها توحي بوجود عقيدة ابتكرها عبد الناصر ، بينا في الحقيقة لا توجد عقيدة كهذه . لان عبد الناصر ينطق بلسان العرب ويردد اهدافهم وهي الاهداف التي نشأ على اعتناقها وهو يدافع عن كفاءة الشعب الذي نشأ فيه والذي كان حتى عهد قصير ، ذليلا مستعبدا يقتله الفساد ، والتأخر الفني ، فهو في الحقيقة ليس بخالق عقيدة . « والناصرية » ليست فكرة .

وان اكثر ما نكره في عبد الناصر سياسته الحيادية . فلكلمة الحياد وقع سيء لدى الكثيرين مع اني لا ارى مبررا لذلك . والسبب الحقيقي يبدو ناجما عن شعورنا بان الحياد معناه الميل الخطر نحو روسيا . وقد تعودنا على فكرة وجود بلاد محايدة كالهند وافغانستان مثلا ، ولكن حتى في هذه الحالات ، كنا كثيرا ما نحاول اقناعها على الميل اكثر فاكثر نحونا . فنحن لا نريدهم ( والروس كذلك لا يريدونهم ) ان يكونوا محايدين تماما . فنظرتنا تقول ان الحياد الحقيقي امر مستحيل ، وعكس هذه النظرية لم يبرهن عليه بعد .

ولنستعرض لبرهة وجيزة تاريخ عالم ما بعد الحرب. لقد حلت فترة اعتقد فيها الغرب ، وامريكا بصورة خاصة انه مهدد من اتساع الشيوعية . والطريقة الوحيدة التي رأتها امريكا لتقوية البلاد غير الشيوعية وتمكينها من مقاومة الامتداد الشيوعي ، هي اقامة سلسلة من الاحلاف العسكرية . وكان الهدف مقاومة الغزو الشيوعي المسلح ، لا محاربة الشيوعية داخليا ، وان كانت فكرة العون الاقتصادي قد تطورت تدريجيا . ولم يتأثر حجم الحزب الشيوعي الكبير في فرنسا بانضهام فرنسا الى حلف الاطلنطي . وفي كل حالة قامت المحاولات ، لاقناع كل دولة بالانضام الى الغرب ، ولم تقم هناك اية فكرة بترك ايسة دولة عدوة للشيوعية وفي الوقت نفسه حرة من التحالف مع الغرب . فالوقوف ضد الشيوعية وحتى مكافحتها من الداخل ، دون الانضام الى حلف عسكري ، لم

يعتبر كافيا او مقنعا؛ فعبد الناصر ، يكافح الشيوعية ولكنه لن ينضم الى حلف ضد روسيا ، وموقفه منطقي للغاية ، وهو تعبير عن الشعور الاسيوي عامـة . ومع ذلك فاندول الغرب تفضل على الجمهورية العربية المتحدة ، فرنسا وايطاليا رغم حزبيها الشيوعيين الكبيرين .

والاعتراض الوحيد على الحياد ، انه لن يفيد ، لأن روسيا ستبتلع الدول الحايدة . أما انصار الحياد فيقولون ان ليس هناك دليل على ما سيحدث في بلاد لا تتعرض للغزو الشيوعي . وهم يقولون : الخطر لا يقوم في تبادل الزيارات الودية ، أو قبول المساعدة بل في تقدم الحزب الشيوعي وتغلغله للوصول الى مراكز النفوذ . وقد يكونون على خطأ في رأيهم ، ولكن ليس هناك من عمل أكثر خطورة . قد يضطرهم الى الذهاب في الطريق الخاطىء ، من استمرار ترداد القول بانهم مخطئون . ويود عبد الناصر لو اخذ المساعدات من الجانبين ، ويود أيضا أن لا يكون معتمداً عسكرياً على أي فريق ، ولكن ليس في استطاعته أيضا أن لا يكون معتمداً عسكرياً على أي فريق ، ولكن ليس في استطاعته انشاء صناعة سلاح كافية له في وقت سريع ، واذا كان ما يحصل عليه من مساعدات بريطانية تافها وقليلا ، فهذا ليس بخطيئة ، لاننا نحن لا نريد التفاهم معه . اننا بريطانية تافها وقليلا ، فهذا ليس بخطيئة ، لاننا نحاولين البرهنة على ان الحياد بنجح ، عن طريق دفع العرب باصرار إلى أحضان روسيا .

وهناك أسباب نظرية اخرى لكراهية الحياد ، وهو ضعف امريكي أكثرمنه بريطاني وتقول هذه الاسباب ان الشيوعية الروسية أمر سيء وان الديموقراطية الغربية ، نظام طيب ، ولهذا فان اي رجل يقف في الوسط ، يكون سيئا ، واذا ما رفض بيع روحه للغرب فهو حتماً يؤيد الشيوعية . والمحايدون طبقاً لهذه النظرية ، أسوأ من الشيوعيين ، اذ انهم غالباً يكونون شيوعيين مستورين . واعتقد ان هذا الحوار هو جزء من رغبة امريكا في الحصول على الاعتراف الجميل . فلقد ساعد الامريكيون الكثير من الشعوب ، فكانت مساعداتهم كرية ، وهم يريدون ان يشكرهم الناس وان يكون هذا الشكر على شكل استحسان ، وهذا من اسباب حقدهم على الناصرية ، وعلينا ان لا نستهزىء بهم ، فنحن أيضاً ننتظر من اسباب حقدهم على الناصرية ، وعلينا ان لا نستهزىء بهم ، فنحن أيضاً ننتظر

من الآخرين أن يعترفوا بجميلنا اذا ما قمنا لهم بخدمة ، مع اننا نوى في الخدمة ما يرونه هم فيها كاساءة . ولكن هذه كلها اعتراضات غير مقنعة ضد الحياد وهي ليست كافية لاقناع المحايدين .

وهناك نوع من الحياد علينا ان نذكره بصورة خاصة . فنحن قد بالغنا في أفكارنا حتى أصبح العدوان الشيوعي الروسي في نظرنا أشد خطورة من الحرب الذرية . اما العقلية الافريقية الاسيوية فتخشى الحرب قبل كل شيء . وعندما تحدث المدعي العام في محاكمة الجمالي عن اخطار الحرب الذرية دعمها بالارقام عن ضحايا الحرب الاخيرة وأشار الى تخوف المستعمرين (يعني بريطانيا وامريكا حتماً) من فكرة الحياد الايجابي اما نحن في الغرب . فلا نفزع من ذكريات الحرب الماضية بما وقع فيها من ضحايا ومن « الام الامهات والارامل والاطفال وانتشار الحاجة ، والفقر ، والمرض ، والمجاعة ، والارهاب ، والاضطهاد » كا اخذنا نفكر بالحرب الذرية بهدوء . ويشار في بريطانيا الى ان معارضة الحرب الذرية خدعة سياسية خائنة تحمل طابع الشيوعية ، ولكن هل في امكاننا ان نتجاهل عالماً يفزع من آلام الحرب الحديثة اذا كان هندا العالم الذي تعوزه التجربة . يعتقد ان الحرب الذرية هي أسوأ تحديد ، وان العمل للاحتفاظ بالسلام العالمي ليس ابتكاراً شيوعياً بالرغم من تأييد الشيوعيين له .

ولم يكن لروسيا حتماً أي دور في تهيئة الثورة العراقية . والشيوعيون النشيطون الان ، إما انهم عادوا الى البلاد بعد الثورة أو أخرجوا من السجون المانيا من الثورة باطلاق الحريات . وإذا كان هناك من أمر مؤكد ، فهو ان الجيش ، لم يكن بين ضباطه احد من الشيوعيين ومن الواضح ان الشيوعيين لا يأملون في النجاح ، رغم نشاطهم إلا اذا انقسم الجيش على نفسه . ولكن ما ان وصلت انباء الثورة الى روسيا حتى سارعت هذه الى تأكيد وجودها عن طريق الاعتراف بحكومة الثورة والتهديد بالدفاع عن العراق ، لتكسب لنفسها الفضل فيا وقع . وكان الجزاء عظيماً . فدون ان ترفع اصبعها نالت الفضل الذي ارادته . ومن الطبيعي ان حياد العراق اكثر فائدة لروسيا من عضويته في حلف ارادته . ومن الطبيعي ان حياد العراق اكثر فائدة لروسيا من عضويته في حلف

بغداد . ولا شك في ان من خير روسيا ان تحترم حياد العراق وان تبرهن للعراقيين على ان قصص الغرب عن العدوان الشيوعي مختلقة مضللة . فهل ستكون روسيا من الحكمة بحيث تمضي في هذا الطريق ? هذا ما سنراه .

وإذا كانت روسيا من الذكاء بحيث استغلت الوضع لصالحها فقد كانت بريطانيا وأمريكا من الغباء بحيث سمحتا لروسيا بهذا الاستغلال ، وعملتا الوضع أسوأ ما يكون عليه بالنسبة اليهم . وقد ثبتت روسيا الفكرة العربية وأوحت للعالم بان العرب قد تبنوا فكرتها . وصدق الامريكان الزعم الروسي فمضوا في اعلان وجودهم قائلين: نحن هنا محركين قواتهم وأسلحتهم ، ومهددين ومنذرين، ورأى العرب في كل هذا مظهراً من مظاهر الروح الاستعارية التي تواصل البحث عن مصالحها ، بينا رأوا في الروس حماية للحرية .

وليس من الخير للرئيس ايزنهاور ومن ورائه سلوين لويد ان يواصلا الحديث عن استقرار الشرق الاوسط والعطف على العرب في الوقت الذي تدعم في قواتها ، حكومات مكروهة . ولا يزال المستر سلوين لويد ، يشير الى ان حركة القومية العربية حركة غير حكيمة أو مفتعلة . وفي الوقت نفسه نشرت احدى الصحف المصرية تعميما سريا من وزارة الخارجية الأمريكية الى ممثليها الدبلوماسيين في الخارج . تطلب اليهم فيه ، التظاهر بصداقة حكومة ناصر ، فوا أسفاه على الدبلوماسية التي تفقد عنصر الاخلاص وهو العنصر الذي يتعشقه العرب . وليس من الخير لنان ان نحاول حفظ التوازن عن طريق الأمل بعدم وقوع اضطراب في الاردن . أو في أي مكان آخر وليس من الخير ارسال المساعدات الاقتصادية عن طريق حكومات فاسدة تقوم بابتلاعها قبل وصولها الى المكان الذي يجب ان تصل اليه . ولا ريب في ان المساعدة التي يمكن لها ان تصمد أمام التغلغل الشيوعي ، هي تلك التي تقدم الى الدول المحايدة .

وإذا ما نجحت الشيوعية في احداث ثورة جديدة في العراق ، فالسبب في ذلك يرجع إلى اننا قد سهلنا النجاح على روسيا ، لا إلى ذكاء روسيا نفسها او مهارتها ، وفي الحق ليست روسيا في حاجة الى المهارة وكل ما تحتاجه هو ان

تهتف للحرية في بلد عربي نسارع نحن إلى الظن ، بان هناك مؤامرة روسية في الحفاء . وإذا كنا من السخف على هذا المقياس ، فلا غرو إذا ما هزمنا ، فحاقات كهذه هي التي تبني النفوذ الروسي . فمن المؤسف اننا كنا سخفاء في الماضي حتى امنا لروسيا ما أحرزته من انتصارات . وليس من الممكن لنا ان نقنع العراقيين بان روسيا لم تكن هي التي أخافتنا فمنعتنا من التدخل في العراق بعد الثورة . وليس هناك من سبيل لان نقنعهم باننا لن نتدخل لمنع وقوع انقلاب شيوعي في العراق . أما روسيا فتحاول تشجيع الرأي القائل باننا سنتدخل ، ولكن هذه ليست بالنقطة المهمة ، والشيء المفزع ، هو انه بالنسبة لماضي بريطانيا في التدخل في شؤون العراق طيلة أربعين عاماً ، وبالنسبة لحاقتها الأخيرة في مشكلة قناة السويس فليس هناك من أمل في اقناع أي عراقي بان بريطانيا تنوي اتباع سياسة جديدة لان العراقيين لا يؤمنون بالاقوال .

ولماذا نكون كثيري الشك بسياسة الحياد? فايجاد كتل محايدة سيكون السهاماً في السلام، لان كلا الفريقين سيصغي إلى رأي مستقل، ويأمل في التأثير عليه لصالحه ولا شك في ان رفض العراق لميثاق. ولنفترض ان روسيا ستبدأ العملية . ولكن لنأخذ الصورة الأكثر تشاؤماً . ولنفترض ان روسيا ستبدأ بالتدخل التدريجي في البلاد الغربية ، وتستولي عليها نهائياً . ففي الوقت الحاضر حيث الأمور غير مستقرة في العراق ، لا يبدو هذا الاحتمال، وهو بعيد للغاية في مصر ، ولكننا إذا ما واصلنا سياسة اغضاب العراقيين فقد نسارع في الوصول إلى تلك النتيجة . والآن لنأخذ الرأي المتفائل . اذا استطعنا اقناع العراقيين باننا الآن اصدقاء وعلى قدم المساواة الشريفة ، فقد يكون في وسعنا استعادة بعض الود الذي خسرناه ، وقد تبدأ انذاك اخطاء الروس ، التي يتعامى العراقيون عنها الآن في الظهور أمامهم . وعلينا أن نترك العراقيين يرون الامور بانفسهم واذا كنا نؤمن باننا على حق ، فان ما سيراه العراقيون سيتفق مع رغباتنا .

وقد حاولت في الفصل السابق ، إن ادافع عن السياسة التي اؤمن بصحتها

والتي اعتقد انها السياسة الوحيدة الصالحة لبريطانيا ومصالحها. فعلينا ان نتوقف فعلا ، عن ان نكون استعاريين لمصلحتنا . فهناك سبب مهم لذلك . لقد خسرت بويطانيا « الاستعمارية » معركتها ضد الشيوعية لانها فقدت جميع تلك الميزات التي تمكنها من مناشدة العالم لتأييدها . واذا لم يكن لبريطانيا من مبدأ في العلاقات الخارجية بل تستهدف مصلحتها ، فلن يصغى اليها احد . واذا كانت العدالة والحرية والحق امور غير قابلة للتصدير . فهل هناك من امر نركز عليه ولاءنا ? واذا كنت امينا مع عائلتك وغير امين مع جيرانك ، فسرعان ما تصبح غير امين مع الجميع ، وإذا كنا حقا نريد العدالة لانفسنا فقط ، فإن الشيوعية قد انتصرت حمّا . وتكون النتيجة إن لا يصغي احد الينا في الخارج ، بل ان نصبح في وضع لا يمكننا من منع الشوعمة من الانتشار في بريطانيا . وقد نعمل ذلك لمنفعة انانية ولكنه حافز اقــل اهمية بما يتوقــــع الكثيرون. ويصبح من الخير لنا انذاك ان نستسلم للضغط. وعلى كل حــال ، فالشيوعية تستهدف في دعايتها احسن المشاعر عند الناس ، لانها تخفي وجهها القبيح بحثا عن المهتدى . والطريقة الوحيدة لابعاد الشيوعية ، هي ان توحيد الظروف التي تبعدها ، والا فلن تجد يدا واحدة ترتفع في معارضتها . و في وسعنا ان نوقف العمل الذي يؤدي الى دمارنا ، واذا اردنا من حكومتنا ان تتبع العدالة مع العرب فعلينا ان نحملها على ذلك . اننا ندفع الى احضان صداقة الروس. تَلْكُ البلاد التي كان من المؤكد انها ستفضل الغرب ، ونحـن في الوقت نفسه نقرب الوقت الذي يصبح فيه لزاماً علينا ان نواجه الامور في بلادنا او نستسلم. ولا يمكن لنا أن نصدق ، أنه عندما يصطدم الحق بالمصلحة فسنتبع الطريـــق الذي طالما قادنا في الماضي الى الكوارث.

# الفهج

| صفحة | الموضوع                      |
|------|------------------------------|
| 0    | توطئة المترجم                |
| ٧    | مقدمة المؤلف                 |
|      | الباب الاول                  |
| 11   | ماذا فكر العراقيون           |
| 15   | مذكرة ايضاحية عن الباب الاول |
| 10   | رأي العراقيين في الملكية     |
| 79   | العهد البائد : فساد وظلم     |
| ٤٣   | دولة بوليسية                 |
| ٥٧   | في الشؤون الخارجية           |
|      | الباب الثاني                 |
| ٧١   | ماذا فكر البريطانيون         |
| ٧٣   | مذكرة إيضاحية للباب الثاني   |
| Yo   | الجالية البريطانية           |
| 41   | السياسة الرسمية              |

### الباب الثالث

| 1.4 | الثورة تعبير عن الرأي العام   |
|-----|-------------------------------|
| 1.9 | مذكرة إيضاحية عن الباب الثالث |
| 111 | تدمير العهد البائد            |
| 179 | بداية عراق جديد               |

### الباب الرابع

| 171 | ماذا على البريطانيين ان يعملوا |
|-----|--------------------------------|
| 179 | مذكرة إيضاحية عن الباب الرابع  |
| 171 | سياسة موالية لبريطانيا         |
| 144 | كيف نساعد الروس                |
| 197 | الفهرس                         |



